

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

تاليف: الإمام أبي مُحَدِّ عَبدِ الرَّحَمَٰنِ بنِ أبي سَاتِم الرَّازِيِّ المتُوفَّ سَنَةَ: ٣٢٧ هـ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ

وَيِلِيهِ: - المُنْفَقي مِن تَفسِيرِابن أبي حَاتِم فِي الرَّدِّ على الجَهَمِيَّة

> جَمَعَه ورَّتَبه: أَبُو زَيْد عَبدُ الكريم الصَّثيريِّ -عَفا الله عَنه-

> > الطَّبَعُةُ الثَّانِية





# كِتَابُ



تَأْلِيفُ:

الإمام أبي مُحَدِّدٍ عَبدِ الرَّحمَٰنِ بنِ أبي حَاتِم الرَّازِيِّ

المُتُوفَّى سَنَةَ: ٣٢٧ هـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَبِلِيهِ:

- المُنْتَقَى مِن تَفسِيراِبن أبي حَاتِم فِي الرَّدُّ على الجَهَمِيَّة



جَمَعَهُ ورَّتَبه:

أُبوَزْيدٍ عَبُد الكِرِيمِ الكَثِيرِيّ

-عَفااللهُ عنه-





| 带        | 衖     |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| <b>†</b> |       |
|          |       |
| <b>†</b> | <br>1 |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
| ៤        | <br>山 |
|          |       |

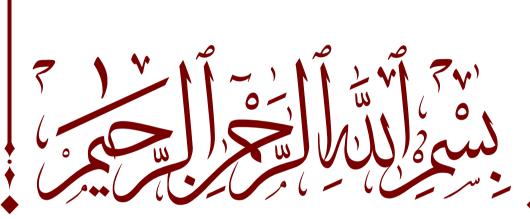





## المُقدّمة

الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ نبيِّنا مُحمدٍ، وعلىٰ آلِهِ وصحبِهِ أَجمعين، أما بعدُ:

فهذه الآثارُ قد تفرّقت في كُتُبِ السُّنةِ المُسندة، وبعضها في كُتُبٍ غيرِ مُسندة، أحسبُ أنَّ أصلَها يرجع لكتاب: «الرَّدِّ عَلَىٰ الجَهمِيَّةِ» للإمامِ النَّاقدِ الجِهبِذِ، أبي مُحمد عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي حاتم - اللهِ -.

فرمتُ جمعها وتَرتِيبها، ووضعتُ لها أبوابًا، وعلقت عليها بما فتح الله الكريم وأنعم، عسى ربي أن يَنفعَ بها المُسلمين والمُسلِمات؛ إنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وقد فرغتُ مِن جمعِهِ ونشرته قريبًا مِن سنةِ (١٤٣٩هـ)؛ حيثُ كنتُ أُقيَّد ما يَمُرُّ بي ممّا أحسبُ أصله هذا الكِتاب له قبل هذه السَّنَة، وكنتُ أضعها في مسوداتٍ أتدارسها مع بعض إخواني، ثم نشرت تلك المسودات بعدَ ترتِيبِهَا وصفِّها ضمن أبواب

ثُمّ أشارَ عليَّ بعضُ الإخوة الفُضلاء: بإعادةِ نشرِهِ مرةً أُخرى، فأجبتُهُ على كثرةِ الأشغالِ وضعفِ الهمّة وتشتت البال، والله المُستعان وعليه التّكلان.

فنظرتُ فيهِ مرةً أُخرى مع إضافاتٍ وتنسيق ، ولعلّ الإخوة الأفاضل من طلبة العلم إذا وقفوا على إضافةٍ أو توجيه أن يجودوا به و يُرشدوا أخاهم إليها، من



ملاحظات عِلميَّة وإرشادات منهجيَّة، واللهُ المُوفِّقُ، وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو سبحانه مِن وراءِ القَصْد و يَهدي السَّبيل.

ومن علم حقيقة حالي عذرني إذا قصرت لأن عندي من الأشغال ما يزع الجنان عن حفظه ، ويكور اللسان عن لفظه ،والله المستعان على كل مطلوب والمأمول في كل مرغوب أن يرزقني الإخلاص والصدق والتوفيق والسداد في القول والعمل إنه الرحمن الرحيم

وقد أعانني على وضع مُقدَّمَتِهِ وتَنسيقِهِ: أخي الصَّديقُ والباحث الأفيق: أبو عبد الله الخالدي -حفظهُ اللهُ ونفعَ بِهِ الإسلامَ والمُسلمين-.

وصلَّىٰ اللهُ وبارك على مُحمدٍ، وعلىٰ آلِهِ وصحبِهِ أجمعين.







## بينَ يَدي الكِتابِ

## - أوّلا: اسمُ الْمؤلّف ونسبه:

هو الإمامُ الحافظُ النّاقدُ: أبو مُحمّد، عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ إدريس بنِ المُنذر بنِ داود بنِ مِهرانَ التَّميميُّ، الرَّازيُّ (١)، الحنظلي، يُكنّىٰ: أبا مُحمدٍ، واشتُهِرَ: بابنِ أبي حاتم.

وقد نَقَلَ السَّمعانيُّ في «الأنساب» (٢): (عن أبي الفضلِ محمد بنِ طاهرِ المَقدسيِّ: أنَّ الحنظليَّ نسبة إلىٰ دربِ حنظلةَ بالرَّيِّ، وقال: ودارُه ومسجدُهُ في هذا الدَّرب، رأيتُهُ

<sup>(</sup>١) نسبة إلىٰ (الرَّيِّ) علىٰ غير القياس، يقول السمعانيُّ: (الرَّازِي) بفتح الراء والزاي المكسورة بعد الألف: هذه النسبة إلىٰ (الرَّي)، وهي بلدة كبيرة مِن بلاد الديلم، بين قومس والجبال، وألحقوا الرازي في النسبة نخفيفًا...(١٨٠/ ٢).

و(الرَّي): مدينة تقع في الطرف الشمالي الشرقي مِن إقليم الجبال، واسمها عند اليونان: (راكس)، وفي المئة الرابعة للهجرة خرب أكثرها، وتحول أهلها إلى طهران القريبة منها، وهي اليوم حي مِن أحياء طهران. [«معجم البلدان» لياقوت الحموي: (٣٧٧/ ٢)، و«آثار البلاد وأخبار العباد» للقزويني: (١/١٥٢)، و«تعريف الأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير»: (١/١٥/ ١)].

<sup>(</sup>٢) «الأنساب»: (٢٨٧/٤).



ودخلتُه)، ثم ذَكَر بإسنادٍ له إلى عبد الرحمن: قال عبدُ الرحمن بن أبي حاتمٍ: قالَ أبي: نحن مِن موالي تميم ابن حنظلة، مِن غَطَفَان، قالَ المَقدسي: والاعتمادُ علىٰ هذا، والله أعلم (١).

ولكنَّ ياقوتًا الحَمويَّ تعقّبَ ذلك، فقال: وهذا وهمُّ، ولعلّه أرادَ حنظلةَ ابن تَمِيم، وأمّا غطفانُ فإنّه لا شكَّ في أنّه غلط؛ لأنّ حنظلةَ هو: حنظلةُ بنُ مالكِ بنِ زيد مَناة بنِ تَمِيم، وليس في ولدِهِ مَن اسمُهُ تَمِيم، ولا في ولدِ غَطفان بنِ سعد بنِ قيس بن عيلان مَن اسمه تميم بن حنظلة البتّة على ما أجمعَ عليه النسّابون، إلا حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عنس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وليس له ولد غير غطفان، وليس في ولد غطفان مَن اسمُهُ: تميم، والله أعلم (٢).

وقال المُعلميُّ في «مقدمة الجرح والتعديل»: فإن صحَّ السَّنَدُ إلى ابن أبي حاتم؛ فهم مِن موالي بني حنظلة، مِن تَميمٍ، والتخليطُ ممّن بعده (٣).

وتَرجِعُ أُسرةُ ابنِ أبي حاتمٍ إلى قريةٍ مِن قُرى أصبهان، يقال لها: (جَزّ): بالجيمِ المُعجمة المُعجمة المُشدّدة.

قال ياقوتٌ الحمويُّ: هي مِن قُرى أصبهان، نُسِبَ إليها أبو حاتم محمد بن إدريس

<sup>(</sup>۱) «تذكرة الحفاظ»: (۲/۸۲۹).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب»: (٣٥٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «مقدمة الجرح والتعديل».

3

الحنظلي الرازي، الإمام الحنبلي، كان يقول: نحن مِن أصبهان، مِن قريةٍ يُقال لها: (جَزّ)...(١)

## - ثانيًا: مولدُهُ ونشأتُه:

تكادُ المصادرُ التي ترجمت لابن أبي حاتم تُجمِعُ علىٰ أنَّه وُلِدَ في سنةِ أربعين ومائتين، ولا ومائتين إلا أنَّ ذاك الذهبي ذَكَرَ أنَّه وُلِدَ سنةَ أربعين أو إحدىٰ وأربعين ومائتين، ولا يُعلم مُستندُهُ في الاحتمالِ الثَّاني، ولم يُبيِّن مُستَندَهُ في ذلك، ولا يُعرف موافقٌ له في قولِهِ هذا(٣).

وقد نَشَأَ ابنُ أبي حاتمٍ في بيتِ عِلمٍ وفَضلٍ ودِين؛ فهو ابنُ الإمامِ الحافظِ الثَّبْت: أبي حاتمٍ محمد بنِ إدريس - عِلمٌ -، وهو مَن هو عِلمًا وصلاحًا وخُلُقًا وأدبًا، وشَهِدَ له بذلك جهابذةُ العُلماء.

ومِن ذلك قولُ الخليليِّ (٤) فيه: (كانَ أبو حاتمٍ عالمًا باختلافِ الصَّحابة وفِقهِ التَّابعينَ ومَن بعدهم، سمعتُ جدي وجماعة سَمِعوا عليَّ ابنَ إبراهيم القطَّان يقول: ما

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (۱۳۳/ ۲)، وانظر: «مقدمة الجرح والتعديل»: (صـ...).

<sup>(</sup>٢) لم يذكر مصدرٌ مِن المصادر التي ترجمت لابن أبي حاتم مكان ولادته.

<sup>(</sup>۳) «السير»: (۲۲۳/ ۱۳).

<sup>(</sup>٤) هو: الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني، (ت:٤٤٦هـ). [«العبر في خبر من غبر»: (٥٠٠/١)].



رأيتُ مثلَ أبي حاتم، فقلنا له: قد رأيتَ إبراهيمَ الحربي، وإسماعيلَ القاضي. قال: ما رأيتُ أجمعَ مِن أبي حاتم، ولا أفضلَ منه)(١).

فهذا الأبُ الصَّالحُ المُبارك: هو الذي تولَّىٰ تربيةَ ابنِهِ مُنذُ نعومةِ أظفارِه، يقول ابنُ أبي حاتم: (لم يَدعني أبي أشتغِلُ بالحديثِ حتَّىٰ قرأتُ القُرانَ علىٰ الفضلِ بن شاذان الرازي، ثم كتبتُ الحديثَ)(٢).

وبهذا وَضَعَ الإمامُ الأُسُسَ الصحيحة في تربية ابنِهِ وتعليمِه؛ بدأً بكتابِ الله على ثم إنّ أبا حاتمٍ لم يُطلق لابنِهِ العَنَانَ في كتابةِ الحديثِ كيف شاء وممن شاء، بل رَسَمَ له مسلكًا صحيحًا، وسَلَكَ بِهِ دربًا مُستقيمًا؛ فمنعه مِن الأخذِ عن المشايخِ الضُّعفاء والمَجروحين، وأمره أن يَكتبَ عن الثِّقاتِ الذين اقتفوا أثرَ السَّلف الصَّالِح.

يقول ابنُ أبي حاتم: (سَمِعَ أبي مِن بشيرِ بنِ مهران الحذَّاءِ البصري مولىٰ بني هاشم أيام الأنصاري، وتَرَكَ حديثَه وأمرني ألّا أقرأ عليه حديثَه) (٣).

فلا غرو بعد هذا أن يكونَ ابنُ أبي حاتم فيما بعدُ إمامًا ناقِدًا، وعالمًا صالحًا، بل وعَلَمًا يُشارُ إليه، إنه ابنُ أبيه - عليه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>Y) «سير أعلام النبلاء»: (٢٦٥/ ١٣)، «تذكرة الحفاظ»: (٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل»: (٣٧٩/ ٢).

وهناكَ محاورةٌ لطيفةٌ جَرَت بين أبي حاتم وأبي زُرعة - عالى -: قال أبو حاتم: قال لي أبو زُرعة: ما رأيتُ أحرصَ على طَلَبِ الحديثِ منك، فقلت: إنَّ عبد الرحمن ابني لحريص، فقال: مَن أشبه أباه فما ظلم! (١)

ومِمّن كان له الأثرُ الكبيرُ في تربيتِهِ -أيضًا-: الإمامُ الجليلُ، والحافظُ المُتقن: أبو زُرعة الرَّازي - هـ -: قال: عليُّ بن إبراهيم: سمعتُ أبا الحسن عليَّ بن أحمد الخوارزميَّ بالرَّيِّ يقول: (عبد الرحمن بن أبي حاتم: إمامُ ابنُ إمام، قد رُبِّي بينَ إمامين: أبي حاتم وأبي زُرعة إمامي هُدئ)(٢).

وقال أيضًا: سمعتُ أبا بكر محمدَ بنَ عبد اللهِ البغدادي بمكّة يقول: (كان مِن مِنّةِ اللهِ علىٰ عبد الرحمن: أن وُلِدَ بين قماطر)(٣).

## - ثَالثًا: سيرَتُهُ:

لقد كانَ أبو محمد - هي حانبٍ كبيرٍ مِن العِبادةِ والخشوعِ والزُّهدِ والوَرع، إضافةً إلى ما هو عليه مِن العِلم والحِفظِ والإتقان، صالحًا.

ومِن ذلك: قول أبيه - ١٠ (ومَن يَقوى على عِبادةِ عبد الرَّحمن؟ لا أعرِفُ لعبد

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۱۵۲/۱۳).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق»: (۳۲۱/ ۳۵).

<sup>(</sup>٣) (قماطر): جمع (قمطر)، وهو ما تصان فيه الكتب. [«لسان العرب»: (١١٧/٥)].



الرَّحمن ذنبًا)(١).

وقال أبو عبد الله القزويني: (إذا صَلَّيتَ مع عبدِ الرَّحمن فسلِّم إليه نفسَك يعمل بها ما شاء، دخلنا يومًا بغَلَس على عبدِ الرَّحمن في مَرَضِ موتِه، فكان على فِراشِهِ قائمًا يُصلِّي، ورَكَعَ فأطال الرُّكوع)(٢).

وقال علي بنُ إبراهيم الرازيُّ الخطيب: (رجل مُنذ ثمانين سنة على وَتِيرَةٍ واحدة، ما انحرفَ عن الطَّرِيقِ ساعة واحدة) (٣).

وقال أبو الحسن عليُّ بنُ أحمد الفَرَضِي: (ما رأيتُ أحدًا ممّن عَرَفَ عبدَ الرَّحمن ذكرَ عنه جهالةً قط، وكنتُ مُلازمًا له مدة طويلة، فما رأيته إلَّا على وَتيرَةٍ واحدة، لم أرَ منه ما أنكرته مِن أمرِ الدُّنيا، ولا مِن أمرِ الآخِرَة، بل رأيتُهُ صائنًا لنفسِهِ ودينِه ومروءَتِه)(٤).

وقالَ عبدُ اللهِ بنُ دِينارِ الدَّينوري: قد رأيتُ مشايخَ أهل العلم، ما رأيتُ أحسن شيبةً مِن عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال عليُّ بنُ عبدِ الرَّحمن: (كان عبدُ الرَّحمن بنُ أبي حاتم مُقبِلًا على العِبادةِ مُنذُ صِغرِه، والسَّهَرِ باللّيل، والذِّكر، ولزومِ الطَّهارَةِ؛ فكساه

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۲۲٥/ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۲۲.۲۲۲/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ»: (٣/٨٣٠).

**<sup>(</sup>٤)** «تاریخ دمشق»: (۹۰۹/ ۳۰).

۹ 🛞

الله بها نورًا، فكان يُسر به مَن نظر إليه)(١).

وبعدُ: فما نُقِلَ هنا مِن كلامِ هؤلاء في الثَّنَاءِ علىٰ ابنِ أبي حاتم: هو غيضٌ مِن فيض، وقليلٌ مِن كثير، ومَن أرادَ الوقوفَ علىٰ أخبارِ ابن أبي حاتم وأحوالِهِ بصورةٍ مُفصّلة؛ فليرجِع إلىٰ الكُتب التي ترجمت له، فسيجد فيها الشيءَ الكثير.

## - رابعًا: وَفَاتُهُ:

بَلَغَ سبعًا وثمانينَ سَنَة، تُوفِّي هذا الإمامُ الجَلِيلُ في شَهرِ اللهِ المُحرَّمِ مِن سنةِ: سبع وعشرينَ وثلاثمائة مِن هجرةِ النبيِّ في وذلك بمدينةِ الرَّيِّ (٢)، فقيل عنه يومَ موتِهِ: «إِنَّ السُّنَةَ بالرَّي: خُتِمَت بابن أبي حاتم» (٣)، وقد قضى عُمُرَهُ في حياةٍ حافلةٍ بالطَّلَبِ والتَّحصيلِ، والتَّنقُّلِ والترحال، في تَعلُّم العِلم، وتعليمِهِ ونشرِهِ بينَ الناس، ثم في البحثِ والتنقيبِ، والتأليف والتصنيفِ، في رحمةً واسعةً، وجزاه خيرَ ما يُجازي به عبادَه الصالحين.

- جاء في «البداية والنهاية» عند حديثِهِ عن سَنَةِ سبعٍ وعِشرينَ وثلاثمائة: (وممّن تُوفّي فيها: الحافظُ الكَبِيرُ ابنُ الحافظِ الكبيرِ: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم:

**<sup>(</sup>۱)** (تاریخ دمشق): (۳۲۰/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ دمشق»: (٣٦٦/ ٣٥)، «تذكرة الحفاظ»: (٣٨٨١)، «السير»: (٢٦٩/ ١٣)، وفيهما: (توفي في المحرم)، وزيد في «السير»: (وله بضع وثمانون سنة).

<sup>(</sup>٣) «طبقات المفسرين»: (٢٦٥/ ١٣)، نقلًا عن الخليلي.

محمد بن إدريس الرازي، صاحبُ كتابِ «الجرح والتعديل»، وهو مِن أجلِّ الكُتب المُصنَّفة في هذا الشأن، وله «التفسيرُ» الحافِل الذي اشتمَلَ علىٰ النَّقل الكامل، الذي يُربِي فيه علىٰ «تفسيرِ» ابنِ جرير وغيرِه مِن المُفسرين، وله كتاب «العلل المُصنَّفة والمُرتَّبةِ علىٰ أبوابِ الفقه»، وغير ذلك مِن المُصنَّفات النافعة، وكان مِن العبادةِ والنَّرَّهادةِ والوَرَعِ والحِفظِ والكرامات الكثيرة المشهورة علىٰ جانبٍ كبير، هو وأكرهم مثواه (۱).



<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية»: (۱۱ / ۱٥).



## حياتُهُ العِلميَّة: طلبُهُ للعِلمِ، ومكانتُهُ، وثناءُ العُلماءِ عليهِ، ورحلاتُهُ وشيوخُهُ، وتلاميذُهُ، ومؤلفاتُهُ

## - أولًا: طلبُهُ للعِلم:

بَدَاً ابنُ أبي حاتم بكتابة الحَدِيثِ مُنذُ صِغَرِه، وذلك بعدَ أن قراً القُران الكريم بناءً على توجيهِ والدِهِ كما تقدّم، وقد ذكر ذلك في ترجمةِ شيخِهِ محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج البغدادي، فقال: (كتبتُ عنه مع أبي -وهو صدوق- في سنة أربع وخمسين ومائتين)(١)، أي: أن عمرَه يوم ذاك: أربع عشرة سنة، أو خمس عشرة. وقد كانَ في يواصل عمل الليل بالنهار والنهار بالليل، غير كالِّ ولا مَلل، وقد لازمَ أباه مُلازمةً قلما حصل لها نظير في تاريخ طلب العلم، حتى أنّه ربّما قراً عليه وهو يأكلُ أو يَمشي -أو نحو ذلك-(٢)، وقد نَقلَ لنا صورة تُمثّل حِرصَه على الطّلب، وشِدّة يأتِه فيه، فيقول: حضرتُ أبي - هـ وكان في النّزع وأنا لا أعلم، فسألتُهُ عَن عقبةَ بنِ عبد الغافر يروي عن النبي هي، له صُحبة؟ فقال برأسِه: لا، فلم أقنع منه، فقلت:

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل»: (۲۹٤/ ۷).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۱۵۲/۱۳).



فهمتَ عنّي؟ له صُحبة؟، قال: هو تابعي(١).

وإنَّ شِدَّة شوقِهِ للطَّلَبِ، وحُبِّه للعلم: خفّفت عنه بعض ما يَلقاه في سبيلِ ذلك مِن شَظَفِ العَيش، وركوبِ المَخاطِر؛ فهو يَكتفي بالقليل، ويَقنع بالموجود، ويَصبر إذا لم يَجد، وإن ما حصل له بمِصر في سبيل طلب العِلم لدليلٌ بَيِّنٌ علىٰ ما لأبي محمد مِن حُبِّ وشَوق لحديث رسول الله ﴿ أكسباه صبراً وجَلَدًا، لم يتحلَّ به إلا أمثاله مِن العلماءِ الصادقين، يقول - ﴿ -: (كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالسِ الشَّيوخ، وبالليل النسخ والمُقابلة، فأتينا يومًا أنا ورفيقٌ لي شيخًا، فقالوا: هو عليل، فرأينا سمكةً أعجبتنا فاشتريناها، فلما صِرنا إلىٰ البيت حضر وقتُ مجلس بعضِ الشُّيوخ، فلم يمكنا إصلاحها، ومضينا إلىٰ المجلس، فلم نزل حتىٰ أتىٰ عليها ثلاثة أيام وكادت أن تتغيّر، فأكلناها نيئة، لم يكن لنا فراغٌ أن نعطيها مَن يَشوِيها، عمال العلم العِلمُ براحةِ الجسد) (٢).

يقول أبو يعلى الخليليُّ: (أخذ عِلمَ أبيه وأبي زُرعة، وكان بحرًا في العلومِ ومعرفةِ الرِّجال، والحديثِ الصَّحِيح مِن السَّقِيم)(٣).

<sup>(</sup>۱) «الجرح والتعديل»: (۳٦٨.٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۲۲۱/ ۱۳)، «تذكرة الحفاظ»: (۸۳۰).

<sup>(</sup>۳) «السير»: (۲۲/ ۱۳).

## - ثانيًا: مكانتُهُ العلميَّة:

ليس مِن الغَرِيبِ أَن يَكُون لشخصٍ كابنِ أبي حاتمٍ مكانة علميّة بينَ علماءِ عصره؛ فقد كان - علماء بالتَّفسيرِ والحديثِ، واسِعَ الاطِّلاعِ بأحوال الرِّجال، مِن كِبارِ علماء الجَرح والتَّعديل، قد شَهِدَ له علماءُ عصرِهِ بالإمامةِ والحِفظ.

ويَجدُرُ التّنبيهُ هنا إلى ما امتازت به عائلةُ المُصنَفِ مِن رفع لِوَاءِ العِلم؛ فقد نبخ منها رجالٌ ذاعَ صِيتُهُم في الآفاقِ عَن طريقِ: (حدَّثنا وأخبرنا، وتفسير قولِهِ تعالىٰ: كذا وكذا)، ومِن أشهرِ رجالات هذه العائلة: الإمامان الناقدان المُحدِّثان المُفسِّران: أبو حاتم الرَّازي والدُ المُصنِّف ، وأبو زُرعة الرازي -ابنُ خالِ أبي حاتم -، والكلامُ عَن علمِهِما وجهودِهِما يطول ذِكرُه، ولكني سأقتصرُ في الكلامِ عَن شيءٍ مِن الجانبِ التفسيري لهما؛ لأبيِّنَ أن لهما باعًا في التفسير لا يَقلُّ عَن باعِهِما في الحديث، وكان أبو حاتم وأبو زُرعة يَتلقيان عِلمَ التفسير على بعض حُفاً ظِ التفسير المولَعِين به، وكانا لهما الصدارة في هذا العِلم؛ فقد كان أبو حاتم يُفيد بعضَ شيوخِهِ حينما تستعصي عليهم مسألةٌ، ويَستحسنون تفسيره.

روئ المُصنَّفُ عن أبيهِ، قال: (كان مُحمدُ بنُ يزيد الأسفَاطِيُّ يَحفظُ التفسير ولعًا به، وكان يُلقي عليَّ وعلىٰ أبي زُرعة التفسير، فإذا ذاكرته بشيءٍ لا يحفظه، كان يقول:



يا بُنَي أفدني)<sup>(١)</sup>.

نَستنتِجُ مِن هذا مدى حَصِيلَةِ أبي حاتم في التفسير؛ حتىٰ يَرجِعَ شيخُهُ إليه فيما لا يحفظه، وهكذا كان مع أقرانِهِ حينما يتوقفون في تفسيرِ آيةٍ مِن القُرآن الكريم، فإذا به يعرض ما لديه مِن تفسيرٍ، ثُم يذكر تفسيرَ الآيةِ بإسنادِه، وإذا بشيخِه يستحسِنُ روايته:

قالَ المُصنَّفُ: وسمعتُ أبي يقول: (كان محمد بنُ يزيد الأسفَاطِيُّ قد وَلِع بالتّفسيرِ وتحفُّظِهِ، فقال يومًا: ما تحفظونَ في قوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ [ق: ٣٦]؛ بالتّفسيرِ وتحفُّظِهِ، فقال يومًا: ما تحفظونَ في قوله: ﴿فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ صَالَح، عن مُعاوية فَبَقِي أصحابُ الحديثِ يَنظرُ بعضهم إلىٰ بعض، فقلت: حدّثنا أبو صالح، عن مُعاوية بنِ صالحٍ، عن عليً بنِ أبي طلحة، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ضربوا في البلاد. فاستحسنَ)(٢).

أما أبو زُرعة: فقد ذكره الدَّاووديُّ في «طبقاتِ المُفسرين» (٣)، والظاهرُ أنَّ تفسيرَه كبيرٌ جدًّا، وذلك استنتاجٌ مِن قولِ أبي بكر محمد بنِ عُمر الرَّازي، قال: وكان يحفظُ مائةً وأربعين ألفًا: في التفسيرِ والقِراءات (٤). وكانَ حاذقًا في جمعِهِ للتفسير، والكشف عن التصحيفات والعِلَلِ التي وقعت في رِوايةِ التفسير.

<sup>(</sup>١) «تقدمة الجرح والتعديل»: (صـ٣٥٧).

<sup>(</sup>Y) «تقدمة الجرح والتعديل»: (صـ٥٥٧)، و «السير»: (٥٥٦/ ١٣).

**<sup>(</sup>٣)** «طبقات المفسرين»: (٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال»: (۱۹/۹۸).

قالَ أبو يعلى الموصلي: (ما سمعنا بذكرِ أحدٍ في الحِفظِ إلَّا كان اسمَهُ أكثر مِن رؤيته، إلَّا أبو زُرعة؛ فإنَّ مُشاهدته كانت أعظمَ مِن اسمِه، وكان قد جَمَعَ حِفظَ الأبوابِ والشُّيوخ والتَّفسير..)(١)

أمَّا بالنسبةِ لكشفِ التصحيف؛ فقد روى البرذعيُّ في «سؤالاتِهِ» لأبي زُرعة، قال: وقال لي: حدَّننا أبو سعيدِ الجُعفيُّ، قال: حدثنا يحيىٰ بن سلّام، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة، عن قتادة في قولِه: ﴿سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٤٥]، قال: مصر. وجعلَ أبو زُرعة يُعظّم هذا ويَستقبحه.

قلت -أي البرذعي-: فأيشٍ أرادَ بهذا؟

قال: هو في تفسير سعيدٍ، عن قتادةَ: مصيرهم (٢).

ومِن هذه العائلةِ: إبراهيمُ بنُ إدريسَ الرَّازي: عمُّ المُصنِّف، وقد كَتَبَ عنه المُصنِّف، والمُصنِّف، وقد كَتَبَ عنه المُصنِّف، وإسماعيلُ ابن يزيد: خال أبي حاتم وعمُّ أبي زُرعة، وأبو القاسم عبدُ الله بنُ محمد بنِ عبد الكريم: وهو ابنُ أخِ أبي زُرعة، وأبو جعفر محمد بنُ يزيد الأحدب: خالُ أبي حاتم وعمُّ أبي زُرعة، وقد كان لعلم هذه العائلة أثرٌ كبيرٌ في تمكّن المُصنَّف مِن التحصيل العِلمي، وخاصةً في الأخذِ عن أبيه، وكان بحرًا في العُلوم ومعرفةِ الرِّجال،

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيبُ البغدادي، عن الماليني، أخبرنا عبد الله بن عدي، عن أبي يعلىٰ... [«تاريخ بغداد»: (٣٣٤/ ١٠)].

<sup>(</sup>٢) «سؤالات البرذعي لأبي زُرعة»: (ص٩٠)، (ت: الأزهري).

ومَن تأمَّلَ قولَ الخليليِّ ثم قارنه بمصنفاتِ المُصنف؛ وجده قد صنَّفَ في أهمِّ العلوم، وكانت وما تزال مُصنفاتُهُ مرجِعًا أصيلًا لعلماءِ الحديثِ ورجالِهِ وعِلَلِه، ولعلماء التفسير والعقيدة، وسيجدُ الباحثُ حشدًا كبيرًا مِن الرِّوايات، يَرويها عن أبيه وأبي زُرعة.

فمثلًا: كتابُهُ: «أصل السُّنة واعتقاد الدِّين» أفاده منهما، وفي كتابِهِ: «الجرح والتعديل» أفاده كله مِن أبيه وأبي زُرعة، وفي كتابِه: «العِلَل» إذا تتبَّعتَ جُزءًا منه -الذي فيه عِلَل أخبار في القُرآن وتفسير، مِن رقم: (١٦٤٧ -١٧٩٠) -؛ فستجدُ أنَّ الجُزءَ كله يرويهِ عن أبيه أو عن أبي زُرعة، إلا الأثر رقم: (١٧٧٣، و١٧٧٥).

وفي «التفسير» تجدُ قرابة ربع الرّوايات في بعض السُّور: يرويها عن أبيه أو عن أبي زُرعة، وهذا يعود إلى اهتمامه وثقتهما واهتمامهما به؛ فكأنهما عرفا أن إيداع عِلمِهما في خزانة ابنِ أبي حاتم لن يَضيع؛ فخزانتُه أمينةٌ، وقد كان عنده أصولٌ مِن كتبهما؛ لذا نرئ أنَّ الذي يبحث عن رواياتهما فإنَّه غالبًا يجدها في «مُصنّفات» ابنِ أبي حاتم، وقد كان هو نفسه له دورٌ في اتصالِ أبيه وأبي زُرعة مع مشايخهم، فكانا يُكلِّفانِه ببعضِ المهام العِلميَّة.

قَالَ المُصنِّفُ: (خرجتُ إلىٰ أَيْلَةَ، إلىٰ مُحمد بنِ عزيزِ الأيلي (تـ ٢٦٧هـ)؛ فكتبَ

<sup>(</sup>١) الذي تتبع ذلك هو: حكمت بشير في ترجمته لابن أبي حاتم.



أبي وأبو زُرعةَ إليه -يعني: في الوصاة-؛ فجعلَ محمدُ بنُ عَزِيزٍ يقرأُ لي يومَ الجُمُعَةِ، ما صلّىٰ ذلك اليومَ إلا الجُمعة ركعتين والعصرَ أربعًا.

وكان يقرأُ لى الحديثَ)(١).

وهذا لا يعني أنَّهُ اكتفىٰ بالرِّوايةِ عنهما، بل كانَ يَصُولُ ويجول في البلادِ للِّقاءِ مع كِبارِ الشُّيوخ خِلال رحلاتِه(٢).

لا سيّما حينما أدَّىٰ فَرِيضةَ الحجِّ؛ ففي مكَّةَ مُلتقىٰ كبيرٌ لكثيرٍ مِن العلماء، وفي بلدِهِ (الرَّي) كانت تمرُّ بها قوافِلُ كثيرةٌ تقصدُ العِلمَ أو الحجَّ أو كليهما؛ فالرَّاحلون مِن العِراق والجزيرة العربية والشّام ومِصريمرُّون بها في طريقهم إلىٰ نيسابور، ومرو وبلخ، وغيرها مِن المُدن الشرقيّة للرَّي، وهكذا أهلُ نيسابور ومرو وبلخ يمرّون بها في طريقهِم إلىٰ العِراقِ والشَّام والجزيرة ومِصر.

ممّا يدلُّ علىٰ أنَّ له تلاميذَ تلقّوا هذا التفسيرَ الحافل، الذي قال فيه ابنُ كثيرِ: (وله «التفسير» الحافل الذي يربو علىٰ «تفسير» ابنِ جرير الطّبرى وغيره مِن المُفسّرين إلىٰ زمانِنَا) (٣).

ومع هذا الوصفِ؛ فإنَّ المُصنِّفَ لم يُدوِّن فيه كلَّ ما يحفظه مِن تفسيرٍ بدليل

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۲۲/۳۱).

<sup>(</sup>٢) ذكره الرامهر مزي ضمن الراحلين الذين جمعوا بين الأقطار: «المحدث الفاصل»: (صـ٣٦).

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية»: (٢١٦/ ١١).

ثم حذفَ الأسانيدَ للمُفسرين الموافقين للصحابيِّ أو للتابعي، ولو لا هذا المنهج؛ لكان تفسيرُهُ ضِعف ما هو عليه في الأصل.

وأخيرًا أختِمُ بقولِ الخليليِّ: يُقال: إن السُّنةَ بالرَّيِّ خُتِمَت بابنِ أبي حاتم، وأمرَ بدفنِ الأصولِ مِن كتبِ أبيه وأبي زُرعة، وَوَقْفِ تصانيفِه، وأوصى إلى الدارستيني القاضى (١).

وقد كان لهذا الإمام الجليل دورٌ كبيرٌ، ومكانةٌ رَفِيعَةٌ في التأصيل العَقَدي:

ومِن ذلك: دورُهُ في الوقوفِ ضد أهلِ البِدَعِ المُكفِّرة والمُفسِّقة؛ فقد تصدي للمُرجئةِ والجهميّةِ والمُعتزلةِ والقدريّةِ والزَّنادقةِ والرّافضةِ والخوارِج؛ فحدّد علاماتها، وفنّد مقالاتِها، وكشفَ النِّقابَ عن ضلالاتِها، ثم دحضها مُدعِّمًا أقوالَه مِن الكتابِ والسُّنة والآثار.

وكذلك في الفقه: كان إمامًا عَلَمًا؛ فمُصنّفاته تشهد بذلك، ففي مجالِ الفقه كان يُجِلُّ المدارسَ الفقهيّة. وأئمتها، كالإمامِ الشافعي والإمام أحمد، حتى أنّه صنّفَ في مناقبهما وفضائلهما، وبيَّن سيرتهما ومواقفَ مُشرّفة لهما في الذود عن هذا الدِّين،

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۲۲۵/ ۱۳).

وأفردَ لكلِّ واحدٍ منهما كتابًا.

أمًّا في مجالِ الحديث: فهو مِن أشهرِ رجالِهِ وأبرز نُقّاده، شاركَ بتصنيفِ الكُتبِ الحافلة؛ فألَّفَ «المُسندَ» في ألفِ جُزءٍ كأصلٍ مِن أصولِ الرِّواية، وقام بتمحيصِ وغربلةِ الرِّوايات في كتابه: «عِلَل الحديث»، وبيَّنَ المُنقطع مِن المُتصل، والمرفوع مِن المُرسل في كتابِهِ: «المراسيل»، وانبرئ بالكشفِ في معرفةِ الرِّجال توثيقًا وتجريحًا لبيانِ الصَّحيح مِنَ السَّقيم، والثابتِ مِن الموضوع، وذلك في كتابِه: «الجرح والتعديل».

وفي مجالِ التفسير: فكتابُهُ: «تفسير القرآن العظيم» يكفي، وسيأتي الحديثُ عنه عند الكلام في منهجهِ في تفسيرِه، ومبحثِ القِيمَةِ العلميّة لتفسيره.

## - ثَالثًا: الثُّنَاءُ عَلَيه:

إنَّ النَّاظِرَ في تراجم ابنِ أبي حاتم مِن خلالِ كتب التراجم؛ يَجِدُ الجميع يَشهدُ له ويُشون عليه ثناءً عطرًا، ويَصفونه بالإمامةِ والحِفظ والصلاحِ والاستقامةِ والتقوى، ومُن ذلك: قولُ الخليليِّ في ترجمةِ أبي بكر ابن أبي داود: كان يُقال: (أئمة ثلاثة في زمنٍ واحد:..) ثم ذكر منهم ابن أبي حاتم (١).

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: (كان ثقةً جليل القَدْر، عظيم الذِّكر، إمامًا مِن

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان»: (۲/٤٣).



أئمةِ خراسان)<sup>(۱)</sup>.

وقال السمعانيُّ في «الأنساب»: مِن كبارِ الأئمة، صنَّفَ التصانيفَ الكثيرة، منها: «الجرح والتعديل»، و «ثواب الأعمال»، وغيرها ...(٢)

وجاء في «تذكرة الحفاظ»: (الإمامُ الحافِظُ النَّاقد، شيخ الإسلام ... كتابُهُ في «الجرح والتعديل» يقضي له بالرُّتبةِ المنيف في الحفظ، وكتابه في «التفسير» عدة مجلدات، وله مُصنّفٌ كبيرٌ في الرَّدِ علىٰ الجهميّةِ يدلُّ علىٰ إمامتِه) (٣). وقال في «الميزان»: (الحافظُ الثَّبتُ ابنُ الحافظِ الثَّبتِ ... وكان ممّن جَمَعَ عِلمَ الرِّوايةِ ومعرفة الفنِّ له، وله الكتب النافعة؛ ككتاب «الجرح والتعديل»، و«التفسير الكبير»، و«كتاب العِلل») (٤).

## - رابعًا: رحلاتُهُ العِلميّة:

لقد دأب العلماءُ منذُ عصرِ الصحابةِ - على تتبُّعِ الحديثِ وتلقِّيه مِن أفواهِ الرِّجال، حيثُ كانوا وأني وُجِدوا، وقد كان ذلك يُكلِّفهم متاعب جَمَّة، ويُعرِّضهم

<sup>(</sup>۱) السان الميزان»: (۲۳۳/ ۹).

<sup>(</sup>۲) «الأنساب»: (۲/۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) «تذكرة الحفاظ»: (٣ /٨٣٩.٨٢٩).

<sup>(</sup>٤) «ميز ان الاعتدال»: (٨٨٠.٥٧٨).

لمخاطر كثيرة؛ بسبب عدم تيسّر الرحلات، وانعدام الأمنِ في كثيرٍ مِن الفلوات، ولكن صدقهم وشدّة شغفهم وتطلعهم إلى رضوان الله ومغفرته؛ شجعهم على تحمّل ما يلقون مِن صعوبة، واستسهال ما يواجههم مِن نَصَب، ألم يقل رسول الله عنه: «مَن سَلَكَ طريقًا يَلتمسُ فيه عِلمًا؛ سهّلَ اللهُ له به طريقًا إلى الجَنّة»؟(١).

إذن: فَلْيَهُن كلُّ شيءٍ بجنب جنّةِ الله التي عرضها كعرض السموات والأرض، أُعدّت للمتقين.

وقد كان ابنُ أبي حاتم - على - واحدًا مِن هؤلاء العلماء الرَّحَالين؛ فقد زارَ كثيرًا مِن البلدان، بلغت نَيِّفًا وعشرين بلدًا -كما سبقت الإشارة إلىٰ ذلك-، وإنَّ أوّل رحلة لابن أبي حاتم كانت مع أبيه، فقد شاءَ اللهُ عَلَى أن تكتملَ تربيةُ أبي حاتم لابنِه لتشملَ السِّفَرَ كما هي عليه في الحَضر.

قالَ أبو محمد: رَحَلَ بي أبي سنة خمسٍ ومائتين وما احتلمتُ بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت، فَسُرَّ أبي حيث أدركتُ حِجّة الإسلام، فسمعتُ في هذه السَّنة مِن محمدِ بن أبي عبد الرحمن المُقرئ (٢).

ولا شكَّ أنَّ رحلتَه مع أبيه قد أكسبته كثيرًا مِن الفوائد، كما أسهمت إسهامًا بالغًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، برقم: (٢٦٩٩): (كتاب: الذكر والدعاء).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۲۲۲/ ۱۳).



في تربيتِهِ وتثقيفه.

ورحلته هذه هي الرحلة الوحيدة لابنِ أبي حاتم مع أبيه، وفيها سَمِعَ مِن محمد ابن أبي عبد الرحمن المُقرئ (١).

وقد كانت بداية رحلتِهِ مدينة همدان، وقد روئ عن هارون بنِ إسحاقِ الهمداني، المُتوفّى سنة: (٢٥٨هـ)، وبعدها توجّه إلىٰ بغدادٍ حيثُ التقیٰ بمجموعةٍ مِن كبارِ المُحدِّثين المُفسّرين ببغداد وسامراء، ومنهم: الحسن بن عرفة العبدي البغدادي المُتوفّیٰ سنة: (٢٥٧هـ)، وقد مرَّ بواسطٍ، ومِن المُفسّرين الذين روئ عنهم فيها: عمّار بن خالدٍ الواسطي المُتوفّیٰ سنة (٢٦٠هـ)، وقد قَدِمَ الكوفة، ومِن المُفسّرين الذين روئ عنهم فيها: عبد الله بن أُسامة الحلبي، ثم إلیٰ مكة، حیث سَمِعَ مِن محمد بنِ عبد الله بنِ يزيد المُقرئ المُتوفّیٰ سنة (٢٥٥هـ).

ثُم رَحَلَ ابنُ أبي حاتم بعد ذلك رحلتين أُخريين.

وقد ذكرَ في «تاريخ دمشق» رحلات ابنِ أبي حاتم، فقال: قال عليُّ بن إبراهيم: كان لعبد الرحمن ثلاث رحلاتٍ: رحلةٌ مع أبيه في سنة حج، سنة خمسٍ أو ستً وخمسين في رجوعه مِن الحج، ثم حج ثانية بنفسه مع مشايخ مِن أهل العِلم مِن الرَّيِّ، محمد بن حمّادٍ الطهراني وغيره في الستين والمائتين.

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۲۲۳/ ۱۳)، «تذكرة الحفاظ»: (۸۳۰/۳).

7 4 🛞

والرحلةُ الثانية: بنفسه إلى مصر ونواحيها، والشَّام ونواحِيها، في الثنتين والستين، وقد مَكَثَ بمصر سبعة أشهر، تعادل مكوثَ سنةٍ كاملةٍ على الأقل لما فيها مِن تَفَرُّغٍ علميٍّ أصيل، يقول ابن أبي حاتم: (كنَّا بمصر سبعة أشهُرٍ لم نأكل فيها مرقةً، كلُّ نهارِنا مُقسّمٌ لمجالسِ الشُّيُوخ، وبالليل النَّسخ والمُقابلة)(۱).

والرِّحلة الثَّالثة: إلى أصبهان، إلى يونسَ بنِ حبيب، وأُسيد بن عاصم، وغيرهما، سنة أربع وستين، والتقى بقاضي أصبهان صالح بن الإمام أحمد ابن حنبل ، وكتب عنه (٢).

وقد أحصى رفعت فوزي جملة البلاد التي ارتحل إليها ابن أبي حاتم؛ فلبغت ثلاثًا وعشرين بلدًا (٣).

وزادَ عليها أحمد الزهراني ثلاث مُدن أخرى (٤)، وهناك رحلتانِ إلى حضرموت والحديثة نبّه عليهما حكمت بشير في «رسالته»(٥).

فقد ارتحل - على - وتنقّل بين أكثر مِن خمسةٍ وعشرين بلدًا، منها: مكّة المُكرّمة،

<sup>(</sup>۱) «السير»: (۲۲٦/ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۲۲۱/ ۱۳)، «تذكرة الحفاظ»: (۸۳۱).

<sup>(</sup>٣) «رسالته في نيل الماجستير»: (٦٤-٧٣).

<sup>(</sup>٤) «رسالته في الدكتوراه»: (١٥ - ٢٥).

<sup>(</sup>a) المبحث الخامس من «رسالته»: (صـ٨٥).



والمدينة المنورة، وبغداد، والكوفة، ودِمشق، وحِمص، وبيت المقدس، وأصبهان، والرملة، وطبرية، وسامراء، وطرابلس، والإسكندرية، وعسقلان، وواسط ... وغيرها.

### - خامسًا: شيوخُهُ وتلاميذُه:

#### ١. شيوخه:

كَتَبَ ابنُ أبي حاتم الحديثَ مُبكّرًا؛ فقد تقدّمَ أنَّه رَحَلَ مع والدِه وهو ابنُ أربع عشرة سنة، ومِن المعلومِ أنَّ طالبَ الحديثِ كان لا يَشُدُّ الرِّحال في ذلك إلَّا أن يكتب عن شُيُوخِ بلدِهِ والمجاورين له، وقد كانت الرَّيُّ -بلد ابنِ أبي حاتم - مملوءَةً بالشُّيوخ، زاخرةً بطبقاتِ المُحدّثين، لما لها مِن مركزِ علميٍّ مهم في ذلك العصر.

ثم إن تجواله في مُختلفِ البُلدان، وكثرة تردّده على شيوخِها -مع أبيه وبعده-كان سببًا مُهمًّا في كثرةِ شيوخِه.

فنجدُ في شيوخه: المَرْوَزِيَّ، والمَكِيِّ، والمدني، والبغدادي، والدِّمشقي، والحِمصي، والإسكندراني، والمقدسي، والرملي، والأيلي، والأصبهاني، وغير ذلك كثير، ممّا يتضح مِن تتبُّع مُصنفاتِه كـ«الجرح والتعديل» -مثلا- وغيره...

ويأتي في مُقدّمةِ شيوخِهِ وعلىٰ رأسِهِم: أبوه وأبو زُرعةَ عبيد الله بن عبد الكريم قريب أبيه، الإمامانِ الحافظانِ المُتقِنانِ المُكثِران، اللّذانِ قالَ فيهما يُونسُ بنُ عبد الأعلىٰ: (أبو زُرعة وأبو حاتم: إماما خراسان)، ودعا لهما، وقال: (بقاؤهما صلاحٌ

للمُسلمين)(١).

قالَ أبو الحسن عليُّ بنُ إبراهيم الرَّازيُّ في ترجمةٍ عملها لابنِ أبي حاتم: (كان -

عَلَى اللهُ نورًا وبهاءً، يُسَرُّ مَن نَظَرَ إليه. سمعتُهُ يقول: رَحَلَ بي أبي سنة خمس وخمسين ومائتين، وما احتلمتُ بعد، لما بلغنا ذا الحليفة احتلمتُ، فسُرَّ أبي حيثُ أدركتُ حِجّة الإسلام، فسمعتُ في هذه السَّنة مِن محمد بنِ أبي عبد الرحمن المُقرئ. قلت: وسَمِعَ مِن أبي سعيد الأشحِّ، والحسن بن عَرَفة، والناعف إنى، وبونس بن

قلت: وسَمِعَ مِن: أبي سعيدٍ الأشجِّ، والحسن بنِ عَرَفة، والزعفراني، ويونس بنِ عبد الأعلىٰ، وعلي بنِ المُنذر الطَّرِيقي، وأحمد بن سِنان (٢)، ومحمد بن إسماعيل الاحمسي، وحجّاج بن الشاعر، ومحمد بن حسّان الأزرق، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وإبراهيم المُزني، والربيع بن سُليمان المؤذّن، وبحر بن نصر، وسعدان بن نصر، والرَّمادي، وأبيِّ زُرعة، وابن وَارَة، وخلائق مِن طبقتهم، وممّن بعدهم بالحجازِ، والعراق، والعجم، ومِصر، والشّام، والجزيرة، والجبال.

وكان بحرا لا تكدّره الدِّلال).

وقد ذكر أبو يعلى في «طبقاته» مِن مشايخ ابن أبي حاتم: صالح بن أحمد، وأحمد بن أصرم، ويونس بن حبيب الأصبهاني (٣).

<sup>(</sup>۱) «مقدمة الجرح والتعديل»: (۳۳٤/ ۱).

<sup>(</sup>٢) يعنى به: القطّان.

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة»: (٥٥/٢).



## ٢. تلاميذُهُ:

كان ابنُ أبي حاتم على من العُلماءِ الأفذاذِ، والمُحدِّثين النُّقّاد، الذين انتشرَ ذِكرهم بين النَّاس، وذاعَ صِيتُهُم في أنحاءِ بلادِ المُسلمين، فرَحَلَ إليه طلبةُ العلم، مِن البلادِ البَعيدةِ والقَرِيبة، وتلقّوا عنه كثيرًا مِن العلوم والمَعَارِف، وقاموا بدورِهِم بنشرِ ما تعلّموه بينَ المُسلمين لكي يَعُمَّ النفع، وتنتشر الفائدة.

وقد أخذَ عن ابنِ أبي حاتم خلقٌ كثير، وتتلمَذَ عليه، وتخرَّجَ علىٰ يديه كثيرٌ مِن المُحدَّثين، وهذه قائمةٌ تضمُّ أهم تلاميذِهِ مع الإشارةِ إلىٰ مواضِعِ تراجمهم في بعض كتب التراجم:

الرّازي، وهو أصبهاني الأصل. «تاريخ بغداد»: (۸/۲۹۱).

٢- أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجُرجَاني،
 ويُعرَف أيضًا: بابن القطّان. «تذكرة الحُفّاظ»: (٣/٩٤٠)، «تاريخ جرجان»:
 (صـ٢٦٦).

٣- أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأنصاري، ويُعرف بأبي الشيخ. «تذكرة الحفاظ»: (٩٤٥)، «تاريخ أصبهان»: (٩٠/٢).

٤- أبو عبد الله محمد بن الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن أبي عبد الله محمد بن



زكريا بن منده. «تذكرة الحفّاظ»: (٢٠٢١/٣)، «ميزان الاعتدال»: (٤٧٩/٣).

• أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن مُعاذ بن مَعبَد ابن سهيد بن هدية بن مُرّة بن سعد بن يزيد بن مُرّة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي البُستِي. «تذكرة الحُفّاظ»: (۲۲۹/۳)، «الأنساب» للسمعاني: (۲۰۹/۲).

٦- أبو أحمد الحاكم، مُحدّث خراسان محمد بن محمد بن أحمد ابن إسحاق النيسابوري الكرابيسي. «تذكرة الحُفّاظ»: (٩٧٦) «لسان الميزان»: (٥/٧).

روئ عنه: ابن عدي، وحسين بن علي التميمي، والقاضي يوسف الميانجي، وأبو الشيخ ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم، وعلي ابن عبد العزيز بن مَردَك، وأحمد بن محمد البصير الرازي، وعبد الله بن محمد بن أسد الفقيه، وأبو علي حَمد بن عبد الله الأصبهاني، وإبراهيم بن محمد بن يَزدَاد، وأخوه أحمد، وإبراهيم بن محمد النصرآباذي، وأبو سعيد عبد الوهاب الرازي، وعلي بن محمد القَصَّار، وخلقٌ سواهُم(۱).

<sup>(</sup>١) (السير): (١٦/ ١٦٢).



## - سادسًا: مؤلَّفَاتُهُ:

قد كانَ هِ ذا باع طويلٍ في التأليفِ والتَّصنيف؛ فقد صنَّفَ في مجالاتٍ مُتعدِّدة ومعارف مُتنوِّعة، حيث صنَّفَ في التفسيرِ، وفي الحَدِيثِ، وفي التراجم والكُنىٰ، وفي علل الحديث، وفي المراسيل، وفي العقائدِ، وفي ثوابِ الأعمال، وفي المناقب، والزُّهد، وفي الفوائدِ، وفي الفقهِ، وفي غير ذلك...

قال عنه الخليليُّ: (أخذَ أبو محمد عِلمَ أبيه وأبي زُرعة، وكانَ بحرًا في العُلُومِ، ومعرفةِ الرِّجال، وصنَّفَ في الفقهِ، وفي اختلافِ الصحابة والتابعين وعُلماء الأمصار)(١).

وقال عنه الذّهبيُّ: (وكان ممّن جَمَعَ علوَّ الرِّوايةِ ومعرفةِ الفنِّ، وله الكُتب النافعة)(٢).

ويُعَدُّ ابنُ أبي حاتم - هِ مِن المؤلِّفين البارزين الَّذين كان لهم القدح المعلَّىٰ والنصيب الأوفى، في هذا الشأن.

وإذا كانت العِبرَةُ ليست بكثرةِ التأليف، وإنما بقيمَتِهِ العِلميّة؛ فإنَّ ابنَ أبي حاتم يُعَدُّ في القِمَّةِ مِن حيثُ أهميّة مؤلفاته، فكيف إذا أُضيفَ إلىٰ ذلك كثرتُها؟

<sup>(</sup>١) (السير): (٢٦٤/٥٢).

<sup>(</sup>٢) «ميز ان الاعتدال»: (٨٨٥/٢).

وإذا كانَ أبو مُحمد قد لَمَعَ نجمُهُ في عِلَلِ الحديثِ، وفي الجرحِ والتعديل، فإنه لم يقتصر علىٰ ذلك في فنّ التأليف، فقد ألَّفَ في التفسير والفقه والتاريخ والمناقبِ والزُّهد والعقائدِ وفضائلِ البُلدان، وغيرِ ذلك مِن فنون العلوم وميادين البُحُوث، قال أبو يعلىٰ الخليليُّ: (أخذَ أبو محمد عِلمَ أبيه وأبي زُرعة، وكانَ بحرًا في العُلُوم، ومعرفةِ الرِّجال. صنَّفَ في الفقهِ، وفي اختلافِ الصحابة والتابعين وعُلماء الأمصار)(۱).

يقول ذاك الذّهبيُّ بعد نقلِهِ للكلامِ المُتقدّم: (قلت: له كتابٌ نفيسٌ في «الجرح والتعديل» أربع مجلدات، وكتاب «الرد على الجهمية» مجلد ضخم، انتخب منه، وله «تفسير» كبير في عِدّةِ مُجلّدات، عامتُهُ آثارٌ بأسانيدِه، مِن أحسن التفاسير.

قال يحيى بن منده: صنّفَ ابنُ أبي حاتم: «المُسند» في ألفِ جُزء، وكتاب «الزُّهد»، وكتاب «الجرح وكتاب «الفوائد الكبير»، و «فوائد أهل الري»، وكتاب «الجرح والتعديل».

قلت: وله كتاب «العِلَل»، مجلدٌ كبير (٢).

<sup>(</sup>۱) (السير): (۲۲٤/ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) «السير»: (۲۲،۰۲۲/۳۲).

## وفيما يلي: بيانٌ بمؤلّفاتِهِ - ﷺ -، مع المطبوع منها، والمخطوط، والمفقود:

## - أوّلًا: المُصنّفات المطبوعة:

- «آدابُ الشافعيِّ ومناقبُهُ».
- لا بيان خطأ محمد بن إسماعيل البُخاري في تاريخِه».
  - ٣. تقدمة «الجرح والتعديل».
  - ٤. كتاب «الجرح والتعديل».
    - ٥. كتاب «عِلَل الحديث».
      - 7. كتاب «المراسيل».
  - V. كتاب «أصل السنة واعتقاد الدين».
- ٨. «تفسير القرآن العظيم مُسندًا عن الرسول والصحابة والتابعين».

## - ثانيًا: المُصنّفاتُ الموجودةُ المَخطوطة:

**١** - (حديث):

هذا المخطوطُ: هو جزءٌ يَقَعُ في حوالي ست ورقات، وهو موجودٌ في المكتبةِ الظَّاهريَّة، ضمن مجمع رقم: (٨/ ٤١)، (٣٠١أ.٩٠١).

۲- «زهد الثمانية مِن التابعين»:

(عامر بن عبد الله، أويس القرني، هرم بن حيان، الربيع بن خثيم، أبو مسلم الخولاني،

الأسود بن يزيد، مسروق بن الأجدع، والحسن البصري).

هذا المخطوطُ يُوجد منه في المكتبة الظاهريّة: حوالي ست ورقات، ضمن مجمع رقم: (١١).

وقد طَبَعَتْهُ مكتبةُ الدار بالمدينة المنوّرة، بتحقيق: عبد الرحمن الفريوائي.

## - ثالثًا: المُصنّفاتُ المخطوطةُ المفقودة:

1 - «ثواب الأعمال»:

هذا المخطوطُ مَفقودٌ، وقد ذَكَرَه أبو سعد السمعانيُّ في: «الأنساب»: (٢٥٢) ٤).

۲ - كتاب «الرد على الجهمية»:

هذا المخطوطُ مَفقودٌ، وإن شاء اللهُ جاء هذا الجمع ليخرج النصوصَ التي وقفت عليها مِن كتابِه، وقد أكثرَ اللَّالكائيُّ النقلَ منه في شرح الإعتقاد

۳- «فضائل قزوين»:

هذا مِن المخطوطاتِ المفقودة، وقد ذَكَرَهُ السيوطيُّ في «الجامع الصغير» عند حديثِ: «رَحِمَ اللهُ إخواني بقزوين».

٤ - «فوائد أهل الرَّي»:

هذا المخطوطُ مفقودٌ، وقد ذَكَرَ الذهبيُّ أنَّ ابنَ منده سمّاه بهذه التسمية.

ولكنَّ ابنَ شاكر الكتبي سمَّاه: «فوائد الرازيين»، والذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّه



كتابٌ واحدٌ؛ لأن كلمة (الرازيين) نسبة إلىٰ بلاد (الرَّيِّ)، علىٰ غير القياس.

#### • - «الفوائد الكبير»:

هذا مِن مخطوطاتِهِ المفقودة، وقد ذَكَرَهُ الذّهبيُّ في «سِيرِه»، منسوبًا إلى ابنِ منده، كما ذكرَهُ الشُّبكي في «فوات الوفيات».

## ٦- «كتاب الكُنكى»:

ذَكَرَ هذا المخطوطَ الذهبيُّ في «سِيَرِه»، والداووديُّ في «طبقات المُفسرين»، والسيوطي أيضًا في «طبقات المفسرين».

#### ٧- «المُسند»:

هذا المخطوطُ مِن مخطوطاتِ المُصنِّفِ المَفقودة، وقد نَقَلَ الذهبيُّ عن ابنِ منده: أنه يقع في ألف جزء.

#### ۸ «کتاب مکة»:

هذا مِن المخطوطاتِ المفقودة، وقد ذَكَرَهُ السخاويُّ بقوله: (ولعبد الرحمن بن أبي حاتم: «كتاب مكة»).

### **9** - «مناقب أحمد»:

هذا المخطوطُ مِن مخطوطاتِ ابن أبي حاتم المفقودة، وقد سمّاه الداووديُّ بهذه



التسميةِ، وسمّاه أبو يعلىٰ الخليليُّ: «فضائل أحمد».

## الكُتُبُ الموسومة : (بالرد على الجهمية):

- ۱ «الرد على القدرية والجهمية»، مقاتل بن سُليمان، (ت: ١٥٠هـ).
- ٢- «رسالة في الرد على الجهمية»، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون،
   (ت: ١٦٤هـ).
  - ٣- «كتاب في الرد على الجهمية»، هشام بن عبيد الله الرَّازي، (ت: ٢٢١هـ).
- الخزاعي، عشر كتابًا في الصفات والرد على الجهمية، نعيم بن حمّاد الخزاعي، (ت:٢٢٨هـ).
- والصفات والرد على الجهمية»، عبد الله بن محمد الجعفي البخاري،
   (ت:٢٢٩هـ).
  - ٦- «الرد على الجهمية والزنادقة»، أحمد ابن حنبل، (ت: ٢٤١هـ).
- ٧- «كتاب في الرد على الجهمية»، كتبه الإمام أحمد بخطِّه، وكتبه عنه المرُّوذِي،
   أحمد ابن حنبل (ت: ٢٤١هـ).
  - ۸- «الرد على الجهمية»، محمد بن أسلم الطوسي (ت: ٢٤٢هـ).
  - ٩- «الرد على الجهمية»، أحمد بن سيار المروزي الشافعي (ت:٢٦٨هـ).
- ١ «السنة والرد على الجهمية»، الأثرم أحمد بن محمد بن هانئ (ت:٢٧٣هـ).
  - ۱۱ «الرد على الجهمية»، عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰هـ).
- 17 «نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما

- افتراه على الله على التوحيد»، عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٢٨٠هـ).
  - ۱۳- «الرد على الجهمية»، الحكم بن معبد الخزاعي (ت: ۲۹٥هـ).
- 11- «الرد على الجهمية»، محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج الشافعي (ت:٣١٣هـ).
- ۱ «الرد علىٰ الجهمية»، إبراهيم بن محمد بن عرفة، المشهور: بنفطويه ( $\tau$ :  $\tau$ ).
  - 17- «الرد على الجهمية»، لابن أبي حاتم (ت:٣٢٧هـ).
- ۱۷ «مصنف في الرد على المخالفين من القدرية والجهمية والرافضة»، لأبي العلاء، محارب بن محمد بن محارب القاضي الشافعي (ت: ٩٥٩هـ).
  - ۱۸ «الرد علىٰ الجهمية»، لأبي القاسم الطبراني (ت:٣٦٠هـ).
- ١٩ «الرد على الجهمية»، أبو عبد الله محمد بن إسحاق، ابن منده (ت:٩٥٩هـ).
- ٢ «الرد على الجهمية»، أبو القاسم، عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق، ابن مندة (ت: ٤٧٠هـ).
  - ٢١- «تكفير الجهمية»، لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي (ت: ١٨١هـ).



# مَنشأُ مقالاتِ التَّعطِيل

# - مَقَالَةُ التَّعطيل: تَرتيبُ ظُهورهَا بِينَ البِدَع:

ظهرت (مقالةُ التَّعطيل) -والتي هي: (مقالةُ الجهميّة)- في أواخِرِ عصرِ التابعين في بدايةِ القرنِ الثاني، وهذه مسألةٌ كبيرةٌ عظيمةُ القَدْرِ، قد اضطربَ فيها خلائقُ مِن الأوّلين والآخرين مُنذ أوّل القرنِ الثاني بعد الهجرة النّبويّة.

أمّا القرنُ الأوّلُ: فلم يكن بين المُسلمين اضطرابٌ في هذا، وإنّما نَشَأَ ذلك: في أوائلِ القَرْنِ الثاني إذ ظَهَرَ الجَعْدُ بنُ دِرهَم، وصاحبُه الجَهْمُ بنُ صَفوَان، ومَن تبعهما مِن المُعتزلةِ وغيرهم على إنكارِ الصّفات.

وقد جاءت هذه المقالةُ -مِن حيث الترتيب الزَّماني- بعد مقالاتِ (الخوارج)، و(الشيعة)، و(القدرية)، و(المُعتزلة)، و(المُرجئة)؛ فقد كانت تلك المقالاتُ أسبق ظهورًا مِنها.

#### - مقالةُ التَّعطيل: أوجُهُ خُطُورَتِهَا:

ولكن رُغم تأخُّرِ ظُهورِها -بالنسبةِ للمقالاتِ الأُخرى -، إلَّا أنَّ مقالةَ التَّعطيلِ هي أغلظُ تلك البِدَع، وأشنعها، وهي كُفرٌ بواح، وزندقةٌ وإلحاد.

## وتكمنُ خطورتُهَا في عِدّةِ أشياء، مِن أبرزِهَا:

أُولًا: أنَّ أصحابَ هذه المقالةِ كانوا أوَّلَ مَن عارضَ الوحيَ بالرَّأيِ والوَهمِ والخيال، وما يُسمُّونه: (معقول): هو في الحقيقةِ: الوهم والتخيَّل.

ومعلومٌ أنَّ عصرَ الصَّحابةِ وكبارِ التَّابعين: لم يَكن فيه مَن يُعارِضُ النُّصوصَ بالشُّبَهِ العقليّة؛ فإنَّ الخوارجَ والشيعة حدثوا في آخرِ خلافةِ عليٍّ هُ والمُرجئة والقدريّة حدثوا في أواخِرِ عصرِ الصحابة، وهؤلاء كانوا ينتَحِلُون النُّصوصَ ويَستدلُّون بها على قولِهِم، ولا يدَّعون أنَّ لديهم عقليّاتٍ تُعارضُ النُّصوص.

ثانيًا: أنَّ بدعة هؤلاء كانت في أعظم مسائل الإيمان، ألا وهي: الإيمان بالله: بأسمائه وصفاته، وهذا لم يَسبقهم إليه أحدٌ مِن أهل المقالاتِ إلَّا القدريَّة؛ فقد قال أبو المُعتمر سُليمان بنُ طرخان التَّيمي، كما عند عبد الله:

حدثني مُحمّدُ بنُ صالحِ البَصرِيُّ -مولىٰ بني هاشمٍ -، حدثنا عبدُ الملك بنُ قومٌ وَرِيبِ الأصمعيُّ، قال: (ليسَ قومٌ أشدَّ نَقضًا للإسلامِ مِن الجهميَّةِ والقدريَّة، فأمَّا الجهميَّةُ؛ فقد بارزوا اللهُ تعالىٰ، وأمَّا القدريَّةُ؛ فإنَّهم قالوا في الله عَلَىٰ).

ودخلَ رأسٌ مِن رؤوسِ الزَّنادقةِ يُقال له (شَمعَلَة) على المهديِّ، فقال: دُلَّني على المهديِّ، فقال: دُلَّني على أصحابك.

فقال: أصحابي أكثر من ذلك.

فقال: دُلَّني عليهم.



فقال: صِنفانِ ممّن يَنتَحِلُ القِبلة: الجهميَّةُ والقدريَّة.

الجهميُّ إذا غلا، قال: (ليسَ ثَمَّ شيءٌ)، وأشارَ إلىٰ السماء. والقدريُّ إذا غلا، قال: (هما اثنان، خالقُ خيرٍ، وخالِقُ شَر).

فضَرَبَ عُنقَه وصَلَبَه.

#### وقال عبدُ الله بنُ المُبارَكِ -كما عندَ عبد الله في السنة:-

حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّورقيُّ، حدثني محرز بنُ عون، حدثني أبو سهل يحيىٰ بنُ إبراهيم -وكان يُلقَّبُ: راهُويَه-، قال: قال ابنُ المُبارك: ليسَ تعبدُ الجهميَّةُ شيئًا.

وقد مضى عصرُ الصَّحابةِ وعقيدةُ الإيمانِ بأسماءِ الله وصفاتِهِ محفوظةٌ مَصُونَة، إلىٰ أنِ ابتَدَعَ الجعدُ مقالتَهُ في أواخرِ عصرِ التابعين، وإنَّ أوَّلَ مَن حُفِظَ عنه أنَّه قالَ مقالةِ إلحادية في كلام الله تعالىٰ وصفاته في تاريخ الإسلام،: هو الجعد بن درهَم.

ف (الجعد بنُ دِرهَم): هو أُوَّلُ مَن عُرِفَ عنه أَنَّهُ أَظهرَ في عصرِ الإسلامِ مقالةَ التَّعطِيلِ: قال الهَرَوِيُّ: (وأمَّا فِتنةُ إِنكارِ الكلامِ للهِ ﷺ؛ فأوَّلُ مَن زرعها: جعدُ بنُ دِرهم، فلمَّا ظهرَ جعد، قال الزُّهرِيُّ -وهو أستاذُ أَئمَّةِ الإسلامِ وقائدُهُم -: ليس الجعدُ مِن أُمَّةِ محمدٍ ﴿ اللهُ عَلَمَ الشَّيءِ؛ لأَنَّه كان مُعلِّمَ الشَّيءِ؛ لأَنَّه كان مُعلِّمَ

مروانِ بنِ محمد وشيخَه، ولهذا كان يُسمَّىٰ بـ(مروانِ الجعديِّ)، وعلىٰ رأسِهِ سَلَبَ اللهُ بني أُميَّةَ المُلكَ والخِلافة، ببركةِ شيخ المُعطِّلَةِ النفاة هذا.

فلمَّا اشتُهِرَ أمرُهُ في المُسلمينَ؛ طلبهُ خالدُ بنُ عبدِ اللهِ القَسري، وكانَ أميرًا على العِراق، حتى ظفر به، فخطبَ الناسَ يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبتِه: (أَيُّها الناس؛ ضَحُّوا تقبَّلَ اللهُ ضحاياكم، فإنِّي مُضَحِّ بالجعدِ بنِ دِرهَم؛ فإنَّهُ يَرعُمُ أَنَّ اللهُ لم يُكلِّم موسىٰ تكليمًا، ولم يتَّخِذ إبراهيم خليلًا، تعالىٰ اللهُ عمَّا يقولُ الجعدُ علوًّا كبيرًا).

ثم نزلَ فذبحه في أصلِ المِنبَرِ فكانَ ضَحِيَّة، ثم طُفِئَت تلك البدعةُ فكانت كأنَّها حصاةٌ رُمِي بها، والنَّاسُ إذ ذاك عنقٌ واحد: أنَّ الله فوقَ سماواتِه على عرشِه، بائنٌ مِن خلقِه، موصوفٌ فصفاتِ الكمال ونعوت الجلال، وأنَّهُ كلَّمَ عبدَه ورسولَه موسى تكليمًا، وتجلَّى للجبل فجعله دكًا هشيمًا.

وسنُفصِّلُ أمرَ الجعدِ وقولَه -لأهمِّيَّتِهِ-: في خِتام هذا السرد التاريخي..

#### - مرحلةُ الجَهم بن صَفوَان -اختصارًا: -

ثُمَّ ظهرَ بهذا المذهبِ (الجهمُ بنُ صفوان)، الَّذي أخذَ عن (الجَعدِ بنِ دِرهَم) مقالةَ التَّعطيلِ عندما التقيٰ بِهِ في الكُوفة؛ والجَهمُ هو الذي نشرَ ذلك المذهب، وتكلَّمَ عليه فبسطةُ وطراه ودعا إليه، وامتازَ عن شيخِهِ الجعدِ بمَزِيَّةِ: (المُبالغةِ في النَّفي وكثرةِ إظهارِ ذلك والدَّعوةِ إليه)، نظرًا لما كانَ عليه مِن سَلاطةٍ اللِّسانِ وكثرةِ

الجَدَلِ والمِرَاء؛ فهو صاحبُ ذاك المذهبِ الخَبِيثِ الذي اشتُهِرَ بنسبتِهِ إليه، والذي صارَ بهِ مذهبًا، فلم يَزل هو يدعو إليهِ الرِّجالَ، وامرأتَه (زهرة) تدعو إليهِ النِّساءَ، حتَّىٰ استَهويَا بهِ خلقًا كثيرًا.

وكانت فِتنَتُهُ بالمَشرِقِ؛ فهناكَ بُسِطَت ومُهِّدَت، ثم سارَت في البلاد... وقد ظهرَ الجهمُ في آخرِ دولةِ بني أُميَّة. وقد قُتِلَ سنةَ: (١٢٨هـ).

قالَ أبو حاتم: (وأُخبرتُ عن بعض أهل العِلم: أول ما افترقَ مِن هذه الأُمَّةِ: الزنادقة، والقدرية، والمرجئة، والرافضة، والحرورية، فهذا جماع الفرقِ وأصولها، ثم تشعَّبت كلُّ فرقةٍ مِن هذه الفرق علىٰ فِرَقٍ، وكان جماعها الأصل، واختلفوا في الفروع، فكفَّر بعضهم بعضًا، وجهَّل بعضهم بعضًا.

فافترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقة، وكان منها: (المُعطِّلة)، ومنها: (المنانِيَّة)، وإنما شُمُّوا المنانية: برجل كان يقال له: (ماني)، كان يدعو إلى الاثنين، فزعموا أنه نبيُّهم، وكان زمن الأكاسرة، فقتله بعضُهم.

ومنهم: (المزدكية)؛ لأن رجلًا ظهر في زمن الأكاسرة يقال له: (مَزْدَك).

ومنهم: (العبدَكِيَّة)، وإنما سموا العبدكية؛ لأن (عَبْدَك) هو الذي أحدث لهم هذا الرأي ودعاهم إليه.

ومنهم: (الروحانية)، وسُمُّوا: (الفكرية).

ومنهم: (الجهمية)، وهم صِنفٌ مِن المُعطِّلة، وهم أصنافٌ، وإنما سموا

الجهمية؛ لأن (جهم بن صفوان) كان أول من اشتقَ هذا الكلام من كلام (الشُمنيَّة)، وهم صنفُ من العجم، كانوا بناحية خراسان، وكانوا شكَّكوه في دينه، وفي ربِّه حتى ترك الصلاة أربعين يومًا بأنَّها لا تُصلَّى، فقال: لا أُصلِّي لمن لا أعرف. ثم اشتقَ هذا الكلام) (١).

قال الزنجاني: (هذا أبو مُحرِزٍ جهمُ بن صفوان الراسبيُّ، وراسبُ بطنٌ مِن الأزد، وهو مِنْ أهْلِ سمر قندَ، كان كاتبًا للحارث بن سُريج التميمي حين كان على خراسان، فلما طرده عنها نصر بن سيَّار الكِناني خرج معه إلى العراق، فحين حصل جما تَرَكَ خدمةُ المُلوك والكتابة وتألَّه، وكان يَغشىٰ مجلسَ أبي حنيفة، ثم أحدث مقالاتٍ خبيثةً؛ منها: أنَّ علم الله مُحدَثٌ، وكلامَهُ مُحدَثٌ، لم يكن عالمًا ولا متكلمًا حتىٰ أحدث لنفسه علمًا وكلامًا. وأحدث مذهبَ الجبر، وأنَّ الله جبر الخُنُق على الكفر والمعاصي، وله أن يفعل ما يشاء، وأنَّ تكليفَ ما لا يُطاق حِكمةٌ بالغةٌ، وأنَّ الإيمان علم القلب بوجود الله دون الأقوال والعَقْدِ والعمل، وأنَّ الزيادة والنَّقصان والقوة والضعف لا يدخُلُ الإيمانَ. وكان تَرَكَ الصلاة نيفًا وأربعين يومًا متعمِّداً، وقال: أنا في مُهلةِ النظر حتىٰ يصِحَّ لي ثبوتُ مَنْ أعبدُه. وأنَّ الجنة والنار ما خُلقتا بعدُ، وهذا تكذيب لله؛ حيث قال: ﴿أُعِدَتُ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَاللهُ وَاللهُو

<sup>(</sup>١) «الإبانة الكبرى» لابن بطة، (ر٢٩٥)، تـ آل حمدان.

عمران: ١٣٣١]، وفي النار ﴿أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ فِي الجحيم، وله مِنَ الفضائح غيرُ قليلٍ فلا خُلودَ للمؤمن في النعيم، ولا للكافرين في الجحيم، وله مِنَ الفضائح غيرُ قليلٍ مِمّا ينافي السمع والعقل، فَرُفِعَ أمرُه إلىٰ سَلْم بنِ أحوزَ، وكان أميراً علىٰ العراق مِنْ قِبَلِ المنصور، فجمع العلماء، وأُحضرَ، وسأله عَن مقالاتِه، قرَّره ببعضها، فأجمع العلماءُ وأحضرَ، وسأله عَن مقالاتِه، قرَّره ببعضها، فأجمع العلماءُ وأن قائلَ ذلك ومعتقدَه ملحدٌ خالعٌ رِبْقَةَ الدين، فأمر بقطْع يدِه ورجلِه وصلْبِه وانقطع علىٰ الأمة شرُّ مقالاته واندرست، ولم يبْق أحدٌ يقولها إلا حيثُ لا يُفْطَنُ له، إلىٰ أن كان عليُّ بن إسماعيلَ الأشعريُّ، وفسد بينه وبين أبا علي الجُبَّائي وأخرجه من مجلسه ونفاه، فعدَل إلىٰ بعض أقواله، بينه وبين أبا علي الجُبَّائي وأخرجه من مجلسه ونفاه، فعدَل إلىٰ بعض أقواله، وصار ينصرُه ويناظر عليه المعتزلة، فعاد شرُّها إلىٰ الأمة)(١).

وبعد مَقتَلِ الجَهمِ بنِ صفوان علىٰ يَدِ سَلمِ بنِ أَحوَز، قامَ لهذه المقالةِ أحمد ابن أبي دؤاد (٢٤٠هـ)، وبشر المريسي (٢١٨هـ)؛ فملآ الدُّنيا مِحنةً، والقلوبَ فِتنة، دهرًا طويلًا.

فما جاءَ أُوَّلُ القَرنِ الثالثِ، وولي على الناسِ عبد الله المأمون (١٩٧هـ- ٢١٨هـ)، وكانَ يُحِبُّ أنواعَ (العلومِ) الباطلةِ، وكان مجلسُهُ عامِرًا بأنواعِ المُتكلِّمين فيها، فغلبَ عليه حبُّ القواعدِ الفلسفيَّة -المخالفة للعقل والفِطرة-،

<sup>(</sup>۱) «شرح المنظومة الزنجانية في السنة» للزنجاني، (ص٧٠١ - ١٠٩).

فأمرَ بتعرِيبِ كُتبِ اليُونانِ، وأقدَمَ لها المُترجمينَ مِنَ البلادِ فعُرِّبَت له، واشتغلَ بها الناسُ، فغلبَ على مجلسِهِ جماعةٌ مِنَ الجهمية -ممَّن كان أقصاهم أبوه (هارون الرَّشيد)، وتتبعهم بالحبسِ والقَتل-؛ فحشوا بدعةَ التَّجهُّمِ في أُذنِهِ وقلبِه، فقبلها واستحسنها، ودعا الناسَ إليها، وامتحنهم وعاقبَهم عليها.

والجهميةُ لم يكونوا ظاهرين -في بادئ الأمرِ - إلَّا بالمَشرقِ، ولكن قوي أمرُهُم لمَّا ماتَ (الرَّشيد) وتولَّىٰ ابنهُ المُلقَّبُ بالـ(مأمون) -اللا مأمون كما كان يقول أحمد هم المشرقِ وتلقَّىٰ عن هؤلاءِ ما تلقَّاه.

ثم لمّا تولّى الخِلافة اجتمع بكثيرٍ مِن هؤلاء، ودعا إلى قولِهِم في آخرِ عمره، وكتبَ وهو بالثغر بطر سُوس إلى نائبهِ ببغداد إسحاق بن إبراهيم بنِ مُصعب كتابًا يدعو النّاسَ فيه إلى أن يقولوا: (القرآن مخلوق)، فلم يُجِبهُ أحد، ثم كتبَ كِتابًا ثانيًا يأمرُ فيه بتقييد مَن لم يُجِبهُ وإرساله إليه، فأجابَ أكثرُهُم، ثم قيدوا سبعةً لم يُجيبوا، فأجابَ منهم خمسةٌ بعدَ القيدِ، وبقي اثنان لم يُجيبًا: الإمام أحمد ابن حنبل، ومحمد بن نوح، فأرسلوهما إليه، فماتَ قبلَ أن يَصِلاً إليه، وكان هذا سنة ثماني عشر ومائتين.

وظهرت حينها الكثيرُ مِنَ البِدَع.

وعُرِّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ مِن كُتبِ الأعاجِمِ مِنَ المَجُوسِ الفُرس، والصابئين الرُّوم، والمُشركينَ الهنود، وفي دولةِ (أبي العبَّاسِ المأمون) ظهر

(الخُرَّمِيَّةُ) ونحوهم مِنَ الزَّنادقة، وعُرِّبَ مِن كُتبِ الفلسفةِ المَجلُوبَةِ مِن بلادِ الرُّوم ما انتشرَ بسببِهِ مقالاتُ الصَّابِئين، وراسلَ ملوكُ المُشركينَ مِنَ الهِند ونحوهم حتَّىٰ صارَ بينه وبينهم مودَّة.

فلمًّا ظهرَ ما ظهرَ مِنَ الكُفرِ والنِّفاقِ في المُسلمين، وقوى ما قوى مِن حالِ المُشركين وأهلِ الكتاب، كان مِن أثرِ ذلك استيلاءُ الجَهمِيَّةِ والرَّافضة وغيرهم مِن المُشلال، وتقريبِ الصابئةِ ونحوهم مِنَ المُتفلسفة، وذلك بنوعِ رأي يحسبهُ أهلِ الضلال، وتقريبِ الصابئةِ ونحوهم مِنَ المُتفلسفة، وذلك بنوعِ رأي يحسبهُ صاحبهُ عقلاً وعدلًا، وإنَّما هو جهلٌ وظلم، إذِ التَّسويةُ بين المؤمنِ والمنافقِ، والمُسلمِ والكافر: أعظم الظُّلم، وطلب الهُدى عند أهلِ الضَّلالِ أعظم الجهلِ، فتولَّد مِن ذلك: (محنة الجهميَّةِ)، حتىٰ امتُحِنَتِ الأُمَّةُ بنفي الصِّفاتِ، والتَّكذيبِ بكلامِ اللهِ ورؤيته، وجرى من مِحنةِ الإمامِ أحمدَ وغيرِهِ ما جرى ممَّا يطول وصفهُ. ولمَّا تولَّىٰ المأمونُ الخِلافةَ علىٰ رأسِ المائتين؛ نَجَمَ التَّشيُّعُ وأبدى صفحتَهُ، وكان (المأمونُ) شِيعِيًّا.

وبَزَغَ فَجرُ الكلامِ، وعُرِّبَت (حِكمةُ الأوائلِ)، و(منطق اليونان)، وعمل على رَصدِ الكواكبِ، ونشأً للنَّاسِ (علمٌ) جديد مُرْدٍ مُهلِك، لا يُلائِمُ عِلمَ النُّبُوَّةِ، ولا يُوافِقُ توحيدَ المؤمنين، وقد كانت الأُمَّةُ -قبل ذلك- منه في عافية، وقويت شَوْكةُ (الرَّافضةِ) و(المُعتزِلَة)، وحَمَل المأمونُ المُسلمينَ علىٰ الكُفرِ، بـ(القولِ بخلقِ القُرآن)، ودعاهم إليهِ فامتحن العلماءَ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إِنَّ مِنَ البلاءِ: أَن تَعرِفَ ما كُنتَ تُنكِرُ، وتُنكِرَ ما كُنتَ تَعرِف، وتُقَدَّم عقول الفلاسفة، ويُعْزَلَ منقولُ أتباعِ الرُّسُل، ويُمارئ في القُرآنِ، ويبترم بالسُّنَنِ والآثار، وتقع في الحِيرَة.

فالفرار قبل حلولِ الدَّمارِ، وإيَّاكَ ومُضِلَّاتِ الأهواءِ، ومُجاراة العُقول، ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ۞ [ال عمران:١٠١].

فالمأمُونُ أوَّلُ مَن أعلنَ بدعة (القولِ بخلقِ القُرآنِ)، مِنَ السَّلاطينِ، ودعا إليها بقُوَّةِ السُّلطانِ، وكانَ كلامُهُ في القُرآنِ سَنَةَ اثنتي عشرة ومائتين، فأنكر النَّاسُ ذلك، واضطروا ولم يَنَل مقصودَه، ففتر إلىٰ وقت، ولكنَّه لم يَرجع عن قولِهِ، وصمَّمَ علىٰ امتحانِ العُلماءِ في سَنَةِ ثمان عشرة، وشدَّدَ عليهم؛ فأخذَهُ اللهُ وأخزاهُ وملاً قبرَه نارًا.

فإنَّ أُوَّلَ مَن أدخلَ (المَنطِقَ)، و(الفَلسفَةَ)، وسائرَ (علومِ اليُونان) بين ظهراني أُمَّةِ الإسلام، وأحضرها مِن جزيرةِ قُبرُص: المأمون.

وفي هذه المَرحَلَةِ: قَوِيَت شَوْكَةُ التَّعطيلِ، واتَّسعت دائرتُه، ونشط دُعاتُه، وكثرت طوائفُه.

فبعد أن كانَ خصومُ أهلِ السُّنَّةِ هم (الجهميَّةُ) فقط، ظهرَ (المُعتزلةُ) الَّذين حملوا راية التَّعطيلِ ووجَّهوا دفَّتَه، ودخلوا فيه بقُوَّةٍ هيَّاها لهم (المأمونُ)، ومِن بعدِهِ (المُعتصمُ)، ثم (الواثق).

وشايَعَهُم علىٰ ذلك العديدُ مِنَ الفِرَقِ الضَّالَّةِ، فجمعت (المُعتزلةُ) من ذلك الوقتِ بين بليتين: بلية (نفي الصِّفاتِ)، وبلية (نفي القَدَرِ).

وفي هذه المرحلة ظهرَ (القرامطةُ)، وبدؤوا يُظهِرونَ قولَهم.

وكانت (مِحنَةُ الإمَامِ أحمَدَ) سنةَ عِشرِينَ ومائتين، وفيها شَرَعَت (القرامطةُ الباطنيَّةُ) تُظهِرُ قولَهَا، فإنَّ كُتُبَ الفلاسِفَةِ قد عُرِّبَت وعرفَ النَّاسُ أقوالَهُم، فلمَّا رأتِ الفلاسِفةُ أنَّ القولَ -المنسوب إلىٰ رسول الله في وأهل بيته - هو هذا القولُ الذي يقوله (المُتكلِّمون الجهميَّة) ومَنِ اتَّبعَهُم، ورأوا أنَّ هذا القولَ الذي يقولونه فاسدٌ مِن جهة العقل؛ طَمِعُوا في تغيير المِلَّة، فأظهروا إنكارَ الصَّانِع، وأظهروا الكُفرَ الصَّريح، وقاتلوا المُسلمين، وأخذوا الحَجَرَ الأسودَ، كما فعلته قرامطةُ البَحرَين. وفي هذه المرحلة أيضًا ظهرت (الصِّفَاتِيَّة)، وقد خالفوا قولَ أهلِ السُّنَةِ بِنَفيهِم للصَّفاتِ الاختياريَّة، وعلىٰ رأس أولئكَ: عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بن كُلاب (٢٣٤هـ)، والحارثُ بن أسد المحاسبي (٢٣٤هـ)، وأبو العباس القلانسي، وغيرهم.

ومُنذُ ذلك الحينِ: اتَّسَعَت دائرةُ التَّعطِيلِ، وعظم خطره، وكثر خصوم السُّنة.

#### - مَرحَلَةُ اتِّسَاع دَائرَةِ التَّعطِيل:

مرحلةُ (المُعتزِلَةِ): وقد دَخَلَتِ (المُعتزلةُ) في تِلكَ المَرحلةِ في هذه المَقالةِ، وشاركوا (الجهميَّة) في بعضِ أُصولِهِم، مع أنَّ المُعتزلةَ هم الَّذين كانوا في زَمَنِ (عَمرو بنِ عُبيد)، واشتهروا في (الوَعِيد)، و(إنكارِ القَدَر)، وإنَّما حدثَ فيهم (نَفيُ

الصِّفات) بعدَ هذا؛ ولهذا لمَّا ذكرَ الإمامُ أحمدُ -في ردِّه علىٰ الجهمية - قولَ جَهمٍ، قال: (فاتَّبَعَهُ قوم مِن أصحابِ أبي حنيفة، وأصحابِ عَمرو بنِ عُبيد بالبصرة).

واشتُهِرَ هذا القولُ عن أبي الهُذَيْلِ العَلَّافِ (٢٣٥هـ)، والنَّظَّام (٢٣١هـ)، وأشباههم مِن أهل الكلام.

وبدأ اشتِهَارُ مقالةِ التَّعطِيلِ مِن حِينِ فِتنةِ الإمامِ أحمدَ ابنِ حنبل وغيره مِن عُلماءِ السُّنَّة؛ فالمُعطِّلةُ للأسماءِ والصِّفاتِ في زمنِ المأمُونِ (١٩٨-٢١٨هـ) قووا وكثروا؛ فإنَّ المأمونَ كان قد أقامَ بخراسان مُدَّةً، واجتمعَ بهم، ثُمَّ كتبَ بالمِحنَةِ مِن طَرَسُوس سنةَ ثماني عشرة ومائتين، وفيها ماتَ المأمونُ.

ورَدُّوا أحمدَ ابنَ حَنبَلِ إلى الحَبسِ ببغداد إلى سنةِ عِشرِينَ ومائتين، وفيها كانت مِحنتُهُ مع المُعتَصِم ومُنَاظَرَتِهِ لهم في الكلام.

فلمَّا ردَّ عليهم ما احتَجُّوا بِهِ عليه، وبيَّن أن لا حُجَّة لهم في شيءٍ مِن ذلك، وكانَ (أحمدُ ابنُ أبي دؤاد) قد جَمَعَ له (نُفَاة الصِّفاتِ القائلين بخلقِ القُرآن) مِن جَمِيعِ الطَّوَائف، وكانت الطَّوَائفُ التي تقولُ بِخَلقِ القُرآنِ في ذلك الحينِ هُم:

- ١. (المُعتَزِلَةُ).
- ٢. (والجَهمِيَّةُ: أتباعُ جَهم).
- ٣. (والنَّجَّارِيَّةُ: أتباع حسين النَّجَّار).
- (والضِّرَارِيَّةُ: أتباعُ ضِرار بنِ عَمرو).

ولذلك يُخطئ مَن يَظُنُّ أَنَّ خُصومَ الإمامِ أحمدَ هم المُعتزلة فقط، فيظنُّ أَنَّ بُصومَ الإمامِ أحمدَ -، وابنَ أبي دؤاد بشرَ بنَ غِياثٍ المَرِيسِيَّ -وإن كانَ ماتَ قبل مِحنَةِ الإمامِ أحمدَ -، وابنَ أبي دؤاد ونحوهما كانوا معتزلة، وليسَ الأمرُ كذلك.

وقد استمرَّتِ مِحنَةُ القَولِ بخلقِ القُرآنِ أربعةَ عشر عاماً، مِن سنةِ ثماني عشرة ومائتين إلى سنةِ أربع وثلاثين ومائتين للهجرة؛ فقد سارَ (المُعتصمُ) (٢١٨ ٢٧٦هـ) و(الواثقُ) (٢١٧ ٢٣٨هـ) على طريقةِ (المأمونِ)، فامتَحَنُوا العُلماءَ بذلك، وحملوا الكافَّةَ على القولِ بخلقِ القُرآنِ، فمدَّت بدعةُ التَّعطيلِ رواقها، وتنفذ أهلهُا على البلادِ والعِبَاد، وصَارَتِ المنابرُ والحِلَقُ والقضاءُ حِكراً على هؤلاءِ المُعطِّلةِ، وضيًّ على أهل السُّنَةِ، ونالهم العَنَت الشَّديد.

وهو أمرٌ لم يَسبِق له نَظِيرٌ في خُلفاءِ الأُمَّةِ، واستمرَّ الأمرُ كذلك حتَّىٰ جاءَ اللهُ بِالفَرَجِ والنَّصرِ لأهلِ السُّنَّةِ في عهدِ (الخليفةِ المُتَوكِّل) - على الله أربع وثلاثين ومائتين؛ فانقضى عصرُ المِحنَةِ بعدَ سنتينِ مِن خِلافَةِ (المُتوكِّل) الذي أظهرَ السُّنَة، وقمعَ البِدعَة، وزَجَرَ عَن القولِ بخلقِ القُرآنِ، وظهرَ للنَّاسِ وتبيَّنَ لهم باطِنُ أمرِ الجهميَّةِ، وأنَّهم مُعطِّلةُ الصِّفاتِ، يقولون: (إنَّ الله لا يُرىٰ، ولا له عِلمٌ، ولا قُدرة، وإنَّه ليسَ فوقَ العرشِ رَبُّ، ولا علىٰ السَّماواتِ إلهُ، وإنَّ محمداً لم يُعرَج به إلىٰ ربِّه)، إلىٰ غير ذلك مِن أقوالِ الجَهمِيَّةِ النُّفَاة.



## - مَرحَلَةُ الكُلَّابِيَّةِ : تأسِيسُ (الصِّفَاتِيَّةِ) : ابنُ كُلَّابٍ:

وكان ممَّنِ انتُدِبَ للرَّدِّ -بالباطل- علىٰ الجهميةِ والمُعتزلةِ: (أبو مُحمدٍ عبدُ اللهِ بنُ سعيد بن كُلَّابِ القَطَّان)؛ فقد جاءَ عبدُ اللهِ بنُ سعيدِ بن كُلَّابِ البصريُّ، المُتوفي سنةَ (٢٤٣هـ) بعدَ هؤلاء -أي: الجهمية والمُعتزلة- في زَمَنِ (مِحنَةِ القولِ بخلقِ القُرآنِ) التي سَبَقَ ذِكرُها، وكانَ قد انتَشَرَ النِّزَاعُ في هذه المسائل؛ فقامَ أبو مُحمَّدٍ عبدُ الله بنُ سعيدِ بن كُلَّابِ القطَّانِ البصري، وكانَ رأسَ المُتكلمين بالبصرةِ في زمانِهِ، وصنَّفَ في «الرد على الجهمية والمعتزلة» مُصنَّفَاتٍ، لكنَّ ابنَ كُلَّابِ لمَّا "ردَّ علىٰ الجهميةِ" لم يهتَدِ لفَسَادِ أصل الكلام المُحدَثِ الَّذي ابتدعوه، بل وافقهم عليه وسلَّمَ لهم ذلك الأصل، الذي هو: ينبوع الكفر والبدع، ومِن ذلك مسألةُ (الكلام النفسى ، خُلولِ الحوادث)؛ فاحتاجَ بذلك إلىٰ أن يقول -تعالىٰ الله عما يصفون-: (إنَّ الرَّبَّ لا تقومُ به الأمورُ الاختيارية، ولا يتكلُّمُ بمشيئتِهِ وقُدرَتِهِ، ولا نادى موسى حينَ جاءَ الطُّور، بل ولا يَقومُ به نداءٌ حقيقيٌّ، ولا يَكونُ إيمانُ العِبادِ وعملهُم الصَّالِحُ هو السَّبَبُ في رضاه ومحبَّتِهِ، ولا كُفرهم هو السَّببُ في سخطِهِ وغضبهِ، فلا يكونُ بعد أعمالهم: لا حبُّ، ولا رِضا، ولا سَخَط، ولا فَرَح، ولا غير ذلك ممَّا أخبَرَت به نُصوصُ الكَتاب والسُّنة...)؛ فابتدعَ ابنُ كُلَّاب مَسلكًا خاصًّا به، حاولَ أن يُلَفِّقَ فيه بينَ النُّصوص الشَّرعيةِ والنَّظريَّاتِ الكلامية؛ فأصبحَ قولاً ثالثًا في المسألةِ مزيجا من أصول تجهمية مختلفة، بينما كانَ الأمرُ في السَّابقِ



#### يَتنازعُهُ فريقان:

الأوَّلُ: وهم، (أهلُ السُّنةِ والجماعةِ).

والثَّاني: (النُّفاة)، وهم الجهميَّةُ، والمُعتزلةُ، والنَّجَّارِيَّةُ، والضِّرَارِيَّة.

ونفىٰ ابنُ كُلّابِ أن يقومَ به -أي: الرَّبِّ ﷺ - ما يَتعلَّقُ بمشيئتِهِ وقُدرتِهِ مِن الأَفعالِ وغيرها.

ووَافَقَهُ علىٰ ذلكَ (أبو العبَّاسِ القلانسيُّ)، و(أبو الحَسَنِ الأشعري)، وغيرهما.

وأمَّا الحارثُ المُحاسبيُّ؛ فكانَ يَنتَسِبُ إلىٰ قولِ ابنِ كُلَّاب، ولهذا أمرَ أحمدُ بَجرِهِ وكَفَّرَه، وكانَ أحمدُ يُحذِّرُ عن ابنِ كُلَّابِ وأتباعِهِ.

فهذا النَّهِجُ الَّذي أحدَثَهُ ابنُ كُلَّاب: هو ما صارَ يُعرَفُ فيما بعد بمنهج: (مُتكلِّمةِ الصِّفاتِيَّة) في كتب الفرق المتأخرة وقد ناظَرَهُم بطريقةٍ قياسيَّة، سلَّمَ لهم فيها أُصولًا -هم واضعوها- مِن: (امتِنَاعِ تكلُّمِهِ تعالىٰ بالحُروفِ)، و(امتناعِ قِيَامِ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ بذاتِهِ، ممَّا يتعلَّقُ بمشيئتِهِ وقُدرتِهِ مِن الأفعالِ والكلامِ وغير ذلك).

فأصبحَ بعدَ ذلكَ قُدوَةً وإمامًا لمن جاءَ بعده مِن الزَّنادِقَةِ، هذا الصِّنفُ ك(الأشاعرة) وغيرهم.ف(ابنُ كُلَّاب) أحدثَ مذهبًا جديدًا، أسَّسَ مدرسةً ثالثة، وهي: (المزاوجة بين فروع الجهمية وأصولها)، وقد سارَ على هذا النّهجِ (القلانسيُّ)، و(الأشعريُّ)، و(المُحاسبيُّ)، وغيرهم، وهؤلاء هم سلفُ الأشعريُّ والأشاعِرَةِ القُدماء. ولكنَّ هذا النَّهجَ الكُلَّابيَّ أصبحَ يقرب أكثر فأكثر إلىٰ نَهجِ المُعتزلةِ من حيث الموافقة الصريحة ، وذلك علىٰ يَدِ وَارثِيهِ مِنَ الأشاعرةِ.

وقد تلاشت الكُلَّابيَّةُ كفِرقَة، لكن أفكارها حُمِلَت بواسطةِ الأشاعرةِ؛ فقد احتفظَ الأشعريُّ وقُدمَاءُ أصحابِهِ بأفكارِ الكُلَّابيَّةِ ونشروها، وبذلك اندرست مَدرسةُ الكُلَّابيَّة، الأقدم تاريخًا والأسبق ظهورا في الأشعرية.

قال الحَاكِمُ: (سَمِعتُ أَبَا بَكِوٍ أَحمَدَ بِنَ إِسحَاقَ، يَقُولُ: لمَّا وقعَ مِن أَمرِنَا مَا وقعَ، وَجَدَ أَبُو عَبد الرَّحمنِ وَمَنصُورُ الطُّوسِيُّ الفُرصَةَ فِي تَقرِيرِ مَذهَبِهِم، وَاغتَنَمَ أَبُو القَاسِمِ وَأَبُو بَكْرٍ بِنُ عَلِيٍّ وَالبَردَعِيُّ السَّعِيَ فِي فَسَادِ الحَالِ، انتصَبَ أَبُو عَمرٍ و أَبُو القَاسِمِ وَأَبُو بَكْرٍ بِنُ عَلِيٍّ وَالبَردَعِيُّ السَّعِيَ فِي فَسَادِ الحَالِ، انتصَبَ أَبُو عَمرٍ و الحِيرِيُّ لِلتَّوسُّطِ فِيمَا بَيْنَ الجَمَاعَةِ، وَقرَّرَ لأَبِي بَكْرٍ ابنِ خُزَيمَةَ اعترافَنَا لَهُ بِالتقدُّم، وَبَيَّنَ لَهُ غرضَ المُخَالفينَ فِي فَسَادِ الحَالِ، إلَىٰ أَن وَافقَه عَلَىٰ أَن نَجتَهِعَ عِندَهُ، وَنَيْنَ لَهُ غرضَ المُخَالفينَ فِي فَسَادِ الحَالِ، إلَىٰ أَن وَافقَه عَلَىٰ أَن نَجتَهِعَ عِندَهُ، فَلَا لَهُ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ: مَا الَّذِي فَدَخَلتُ أَنَا، وَأَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ: مَا الَّذِي فَدَخَلتُ أَنَا، وَأَبُو عَلِيٍّ، وَأَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَلِيٍّ الثَّقَفِيُّ: مَا الَّذِي أَنكَ رَجِعَ عَنْهُ؟ قَالَ: مَيلُكُم إِلَىٰ مَذْهَبِ الكَلاّبِيَّةِ، وَعَلَىٰ أَن مَن مَذَاهِبِنَا حَتَّىٰ نَرجعَ عَنْهُ؟ قَالَ: مَيلُكُم إِلَىٰ مَذْهَبِ الكَلاّبِ، وَعَلَىٰ فَقَد كَانَ أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَىٰ عَبدِ اللهِ بنِ سَعِيدِ بنِ كَلاَّبٍ، وَعَلَىٰ



أَصْحَابِهِ مِثْلِ الحَارِثِ وَغَيْرِهِ، حَتَّىٰ طَالُ الخطابُ بَينَهُ وَبَينَ أَبِي عَلِيٍّ فِي هَذَا البَابِ)(١).



<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء»: (۳۸۰/ ۱٤).



# الإجمَاعُ على أنَّ: الجَهمِيَّةَ كُفَّارٌ بِأعيَانِهم

اعلَم -وقَقك اللهُ-: أنَّ مقالات الجَهمِيَّةِ كُلُّها: كُفر أكبر، ومِن أظهَرِهَا كُفرًا وأبينِهَا فسادًا: (نَفيُ عُلُوِّ اللهِ تعالىٰ ومُبايَنتِهِ لخلقِهِ فَيُهُا، والقولُ بخلقِ الكلامِ، ومنه: (القُرآن).

قال المَرُّوذِيُّ: حدَّثنا المَيمُونِيُّ، قال: سألتُهُ فيما بيني وبينه، واستَفهَمتُهُ واستَفهَمتُهُ واستَثبَتُّهُ، قلت: يا أبا عبد اللهِ؛ قد بُلِينا بهؤلاءِ الجهميَّة، ما تقولُ فيمَن قالَ: (إنَّ اللهَ ليسَ علىٰ عرشِهِ)؟

قال: كلامُهُم كلهم يدورُ على الكُفرِ.

قلتُ: ما تقول فيمَن قال: (إنَّ اللهَ لم يُكلِّم موسىٰ)؟

قال: كافِر، لا شك.

قلتُ: مَن قالَ: (إنَّ أسماءَ اللهِ مُحدَثة)؟

قال: كافرٌ.

ثم قال لي: الله من أسمائه، فمن قال: (إنَّها مُحدثة)؛ فقد زعمَ أنَّ اللهَ مخلوق، وأقبلَ يُعظِّمُ أمرَهم، ويُكفِّر، وقرأً: ﴿اللهَ رَبِّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللهَ وَاللهَ رَبِّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللهَ السانات:١٢١]، وذكرَ آيةً أُخرى.

قلتُ: مَن قالَ: (إنَّ اللهَ كان ولا عِلم)؟؛ فتغيَّر وجهُهُ في هذا كُلِّه، وكانَ في هذا أشدَّ تغيُّرًا وأكثر غَيظًا، ثم قالَ لي: كافر، وقال: في كلِّ يوم أزدادُ في القوم بَصِيرة (١).

- قَالَ أَبُو قُدَامَةَ السَّرَخسِيُ: (سمعتُ يَحيَىٰ بنَ سعيدٍ يَقول: كُلُّ مَن أَدركتُ مِنَ الأَئمَّةِ كَانُوا يَقولون: الإيمانُ قَولٌ وعملٌ، يَزِيدُ وَيَنقُصُ، وَيُكَفِّرُونَ الجَهمِيَّة ، ويُقَدِّمُونَ أَبَا بَكرٍ وعُمَرَ فِي الفَضِيلَةِ وَالخِلافَةِ)(٢).

- قالَ أبو سَعِيدِ الدَّارِميُّ في «النقض»: (...وَالمَرِيسِيُّ وَجَهمٌ وأصحابهم لَم يَشُكَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي إِكْفَارِهِمْ.

سَمِعْتُ مَحْبُوبَ بْنَ مُوسَىٰ الْأَنْطَاكِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ وَكِيعًا يُكَفِّرُ الْجَهْمِيَّةَ.

وَكَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَم: أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ كَانَ يُخْرِجُ الْجَهْمِيَّةَ مِنْ عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ.

وَسَمِعتُ يَحيَىٰ بنَ يَحيَىٰ، وَأَبَا تَوبَة، وَعلي بن المَدِينِيِّ: يُكَفِّرُونَ الجَهمِيَّة وَمَن يَدَّعِي أَنَّ: (الْقُرآنَ مَخْلُوقٌ)...

- قال أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلَتُ أَبِي وَأَبَا زُرعَةَ عَن مَذَاهِبِ أَهِي السُّنَّةِ فِي أَصُولِ الدِّينِ، وَمَا أَدرَكَا عَلَيهِ العُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمصَارِ، وَمَا يَعتَقِدَانِ مِن ذَلِكَ، فَقَالًا: (أَدرَكنَا العُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْأَمصَارِ: حِجَازًا، وَعِرَاقًا،

<sup>(</sup>١) «العلل» بروايةِ المرُّوذِي وغيره: (٣٤٩).

<sup>(</sup>Y) «سير أعلام النبلاء»: (ط الرسالة): (٩/ ١٧٩).



وَشَامًا، وَيَمَنَّا؛ فَكَانَ مِنْ مَذْهَبِهِمُ:..

#### وَأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ كُفَّارٌ..

وَمَن زَعَمَ أَنَّ الْقُر آنَ مَخلُوقٌ؛ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ، كُفْرًا يَنقُلُ عَنِ المِلَّةِ، وَمَن شَكَّ فِي كُفْرِهِ مِمَّن يَفْهَمُ: فَهُوَ كَافِرٌ)..

# - قالَ أبو القَاسِمِ اللَّالكائيُّ -بعدما ساقَ أسماءَ الَّذينَ كَفَّرُوا الجَهمِيَّةَ-:

(فَهَوُّ لَاءِ خَمسُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ نَفسًا أَوْ أَكثُرُ: مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَتبَاعِ التَّابِعِينَ، وَالأَئِمَّةِ الْمُرضِيِّنَ، سِوَىٰ الصَّحَابَةِ الْخَيِّرِينَ، عَلَىٰ اختِلَافِ الْأَعْصَارِ وَمُضِيِّ السِّنِينَ وَالْأَعْوَامِ، وَفِيهِمْ نَحْوٌ مِنْ مِائَةٍ إِمَامٍ مِمَّنْ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِمْ وَتَدَيَّنُوا بِمَذَاهِبِهِمْ، وَلَوِ وَالْأَعْوَامِ، وَفِيهِمْ نَحْوٌ مِنْ مِائَةٍ إِمَامٍ مِمَّنْ أَخَذَ النَّاسُ بِقَوْلِهِمْ وَتَدَيَّنُوا بِمَذَاهِبِهِمْ، وَلَوِ الْمُحَدِّينَ لَبَلَغَتْ أَسْمَاؤُهُمْ أَلُوفًا كَثِيرَةً، لَكِنِي اخْتَصَرْتُ وَحَذَفْتُ الْأَسَانِيدَ لِلِاخْتِصَارِ، وَنَقَلْتُ عَنْ هَوُّلَاءِ عَصْرًا بَعْدَ عَصْرٍ لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مُنْكِرٌ، وَمَنْ أَنْكَرَ قَوْلَهُمُ اسْتَتَابُوهُ أَوْ أَمَرُوا بِقَتْلِهِ أَوْ نَفْيِهِ أَوْ صَلْبِهِ)(١).

قلت: فالإجماعُ على كفرِ الجَهمِيَّةِ ليسَ خاصًّا بأسماءٍ مُعينةٍ هلكت في الغابرين، ولا بمرحلةٍ زمنيَّةٍ مضت وصارت نسيًا مَنسيًّا؛ بل هو عامٌّ وحاضرٌ في كلِّ مَن قالَ بمقالتِهِمُ الكُفرِيَّةِ الظَّاهرِة: كنّفي العُلُوِّ، والقَولِ بإنكارِ الصِّفاتِ، وخلقِ القُرآنِ، وكانَ على طريقتهم في أصولِ الدِّينِ والإيمانِ؛ كالمُعتزلةِ، والكُلَّابية،

<sup>(</sup>١) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (٢/ ٣٤٤).

والأشعريةِ، والماتريديةِ.

- قال عبد الله في «السنة»: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، يَقُولُ: لَعَنَ اللهُ الْجَهْمَ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، كَانَ كَافِرًا جَاحِدًا، تَرَكَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، يَقُولُ: لَعَنَ اللهُ الْجَهْمَ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، كَانَ كَافِرًا جَاحِدًا، تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَزْعُمُ أَنَّهُ يَرْتَادُ دِينًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْإِسْلَام.

- قَالَ يَزِيدُ: قَتَلَهُ سَلمُ بنُ أَحوَزَ عَلَىٰ هَذَا الْقُولِ.

- قال الفضل بن زياد: سمعتُ أبا عبدِ اللهِ أحمدَ ابنَ حَنبَلِ - وبَلَغَهُ عن رجلٍ ، قال: (إنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُرىٰ في الآخرة)؛ فغَضِبَ غضبًا شديدًا، ثم قال: من قال: (إنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُرىٰ في الآخرة؛ فقد كفر، عليه لعنةُ اللهِ وغضبُهُ، مَن كانَ مِن النَّاس، إنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُرىٰ في الآخرة؛ فقد كفر، عليه لعنةُ اللهِ وغضبُهُ، مَن كانَ مِن النَّاس، ألله وَجُوهُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةُ اللهِ وَعَلَىٰ الطَرَةُ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ علىٰ أن ألله قال: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَإِذِ لَمَحَجُوبُونَ فَ ﴾ [سوة المطفقين:١٥]، وهذا دليل علىٰ أن المؤمنين يرون الله تعالىٰ الله تعلىٰ الله تعالىٰ الله تعلىٰ الله تعالىٰ الله تعالىٰ الله تعلىٰ اله تعلىٰ الله تعلى

فزعمَ الزَّاعِمُ: أَنَّ تَكفيرَ السَّلفِ وأَئمَّةِ السُّنةِ للجَهميَّةِ: مِن بابِ تَكفيرِ: (الإطلاقِ، وليسَ تَكفير الأعيانِ): زعمٌ كاذبٌ وباطل.

وشاهدُ العَدلِ وبُرهَانِ الصِّدقِ على زوره، وأنَّه أصلٌ مُحدثٌ: أنَّك لا تَجِدُ في القُرونِ الخَيريَّةِ، لا في زمنِ الصَّحابةِ ﷺ، ولا التَّابعين، ولا تابِعين، ولا

<sup>(</sup>۱) «الشريعة» للآجري، (ص ۲۱۵) (۲۲۹).

تُبَّع الأتباع: مَن أطلقَ هذا الحُكمَ في المقالاتِ الظَّاهرةِ الصَّريحةِ في الكُفر.

قالَ الامامُ أبو سَعِيدٍ عُثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِميُ فِي «الردعلى الجهمية»: (.. نَاظَرَنِي رَجُلُ بِبَغْداد، مُنَافِحًا عن هؤلاءِ الجهمية، فَقَال لِي: بأيَّةِ حُجَّةٍ تُكَفِّرُونَ هؤلاءِ الجهمية، فَقَال لِي: بأيَّةِ حُجَّةٍ تُكَفِّرُونَ هؤلاءِ الجهمية، وقد نُهِيَ عَنْ إِكفارِ أَهلِ القِبلَةِ؟ بِكِتَابٍ نَاطِقٍ تُكَفِّرُونَهُم؟ أَم بِأَثَرٍ، وقد نُهيَ عَنْ إِكفارِ أَهلِ القِبلَةِ؟ بِكِتَابٍ نَاطِقٍ تُكفِّرُونَهُم؟ أَم بِأَثَرٍ، أَم بإجماع؟

فقلت: ما الجَهمِيَّةُ عِندنَا مِن أَهْلِ القِبلَةِ، ومَا نُكَفِّرُهُم إلا بِكتابٍ مَسطُورٍ، وأَثَرٍ مَأْثُورٍ، وكُفرٍ مَشهُورٍ.

- قالَ أبو سعيد: فقالَ لي المُنَاظِرُ الذي ناظرنِي: أَرَدتُ إِرَادة مَنصوصة في إِكفارِ الجهمية باسمهم، وهذا الذي رَوَيت عن علي الله عن الزنادقة!

فقلت: الزنادقة والجهمية أمرهما واحِدٌ، ويرجعانِ إلى معنى واحد، ومرادٍ واحد، وليس قَوْمٌ أشبه بقوم منهم، بعضهم ببعض، وإنما يُشَبّهُ كُلُّ صِنْفٍ وجِنْسٍ بجنسهم وصِنْفِهم؛ فقد كان يَنزِلُ بعضُ القُرآنِ خاصًّا في شيءٍ فَيكونُ عامًا في مثْلِه، وما أَشْبَهَهُ، فلم يَظْهَرْ جَهْمٌ وأَصحَابُ جَهْمٍ في زمنِ أصحابِ رسولِ اللهِ وكِبَارِ التَّابعين؛ فَيُروى عَنْهُم فِيهَا أَثَرٌ منصوص مُسمَّى، ولو كانوا بَيْن أَظْهُرِهِم مظهرين آراءَهُم لَقُتِلُوا كما قَتَلَ عَلِيُ فِي الزنادقة التِي ظَهَرتْ في عصره، ولَقُتِلوا كما قُتِلَ أَهلُ الرِّدَة، ألا ترى أَنَّ الجَعْدَ بنَ دِرْهَم أظهرَ بعض رأيهِ في زَمنِ خالد القَسْرِي، فزعم أن الله في لم يَتَخِذْ إبراهيم خليلاً، ولم يُكلِّم موسىٰ تكليمًا، فَذَبحهُ خالدٌ



بِوَاسِط يَومَ الأَضْحَىٰ علىٰ رُؤوسِ مَن حَضَرهُ من المسلمين، لم يَعِبْه به عَائِبٌ، ولم يَطْعَنْ عَليه طَاعِنٌ، بل استحسنوا ذلك مِنْ فِعْلِهِ وصَوَّبُوه، وكذلك لو ظَهَر هؤلاء في زَمَنِ أصحابِ رسولِ الله في وكبارِ التابعين، ما كان سَبِيلُهُم عند القَوْمِ إلا القَتْل، كسبيل أهلِ الزندقة، وكما قَتَلَ عليُ في مَنْ ظَهَرَ مِنْهُم في عَصْرِهِ، وأَحْرَقَهُ، وظَهَرَ بَعْضُهُم بالمدينة في عهد سَعد بنِ إبراهيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ في فأشاروا عَلَىٰ والِي المدينة يومئذ بِقَتْلِه.

ويكفي العَاقِل مِن الحُجَجِ في إكفارهم ما تَأَوَّلنَا فيه من كتاب الله، وَرَوَيْنَا فيه عَنْ عَليٍّ وابنِ عَبَّاس هُ ،ومَا فَسَرنا مِن واضِح كُفرِهِم وفُحشِ مَذَاهِبِهِم شيئًا شَيئًا، فَأَمَّا إِذْ أَبَيْتُم أَن تَقْبَلُوا إلا المنصوص فيهم، المقصود بها إليهم بِجُلاهم وأسمائهم، فسنروي ذلك عن بعض من ظهر ذلك بين أَظْهُرِهِم من العلماء.

حدثَنِي محمدُ بنُ المُعْتَمِر السَّجِسْتَانِيُّ أبو سَهْلٍ -وكان مِنْ أُوثَقِ ... أَهْلِ سَجِسْتَان وأَصْدَقِهِم-، عن زُهَيْر بنِ نُعَيم البَابِي، أَنَّهُ سَمِعَ سَلَامٌ ابنَ أَبِي مُطيع يقول: الجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ.

وسَمِعْتُ محمدَ بنَ المُعْتَمِر يقول: سمعتُ زُهَيرَ بْنَ نُعيمٍ يقول: سُئِل حمَّادُ بنُ زيدٍ وأَنَا مَعَهُ في سُوقِ البَصْرَةِ عَن بِشْر المَرِيسِي؟ فقال: ذَاكَ كَافِرٌ.

- قالَ أبو سعيد: وبَلَغَنِي عَنْ يَزِيدَ بنِ هَارون، أَنَّهُ قال: الجَهْمِيَّةُ كُفَّار، وقال حَرَّضْتُ غَيرَ مَرةٍ أَهلَ بَغداد عَلَىٰ قَتْل المَريسِي.

حدثنا يحيَىٰ الحِمَّانِي، حدثنا الحسنُ بنُ الرَّبِيع قال: سمعتُ ابنَ المبَارَكِ يقول: مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَولَهُ: ﴿ إِنِّنِي آَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا شَ ﴾ [سوة طعنه]، مخلوق؛ فهو كَافِرٌ.

سَمِعتُ محبوبَ بنَ موسى الأَنْطَاكِي يَذْكُر أَنَّهُ سمع وَكِيعًا يُكَفِّرُ الجَهْمِيَّةَ.

- قالَ أبو سعيد: وحُدِّثْتُ عن سُفْيانَ الثَّوْري، عن حمَّاد بنِ أَبِي سُليمان، أنهُ كَفَّرَ مَنْ زَعَم أَنَّ القرآنَ مخلوق.

وسمعتُ يحيَىٰ بنَ يحيَىٰ يَقُولُ: القُرآنُ كَلامُ اللهِ، مَنْ شَكَّ فيه أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِخلوقٌ؛ فهو كَافِرٌ.

وسمعتُ الرَّبيعَ بنَ نَافِعِ أَبَا تَوْبَةَ، يُكَفِّرُ الجهميةَ.

- قالَ أبو سعيد: فَهؤ لاءِ الذين أَكْفَرُوهُم في آخِرِ الزَّمَان، وعليُّ بنُ أَبِي طَالبٍ، وابنُ عَبَّاسٍ فَ فَي أَوْلِ الزَّمانِ، وأَنْزَلاهُم مَنْزِلةَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ؛ فَاسْتَحَقُّوا القَتْلَ بِتَبْدِيلِهِ)..

فالمَقصودُ: أنَّ إطلاقَ السَّلفِ تكفيرَ الجهميَّةِ يتضمَّنُ أمرين:

أوله: الحكمُ علىٰ نفسِ المقالةِ -كنَفيِ العُلُوِّ، والقولِ بخلقِ القُرآن ونحوِها-: بأنَّها كُفرٌ أكبر.

ثانيًا: وصفُ القائلِ بها بالكُفرِ والمَنعُ مِن وصفِهِ بالإسلامِ؛ وهذا التَّكفيرُ الشَّرعِيُّ، الواجبُ اتِّباعُهُ.

والدليل قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنِّمُ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَخِلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنِّمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُم وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُم وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُمُ وَكَاللَّهُمْ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ وَمَا لَلْهُمْ وَلَا يَلِمَا فِى ٱلدُّنْيَا وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [سوة النوبة:٢٧-٢٤].

- قَالَ ابنُ بطَّةَ فِي «الإبانة الكبرى»: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِدْرِيسَ، وَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ يَقُولُونَ: (الْقُرْآنُ مَخْلُوقُ)؟

فَقَالَ: أَيَهُودُ؟

قَالَ: لَا.

قَالَ: أَنْصَارَىٰ؟

قَالَ: لَا.

قَالَ: أَمَجُوسٌ؟

قَالَ: لَا.

قَالَ: فَمَنْ؟

قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ: معَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ -مُنْكِرًا لَهُ-، هَذَا كَلَامُ الزَّنَادِقَةِ، هَذَا

كَلَامُ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَاللهِ مَا أَرَادُوا إِلَّا أَنْ يَقُولُوا: (إِنَّ اللهَ مَخْلُوقٌ).

- قالَ البربهاريُّ في «شرح السنة»: (..ولا يَخرُجُ أحدٌ مِن أهلِ القبلةِ مِن الإسلامِ؛ حتىٰ يَرُدَّ آيةً مِن كتابِ اللهِ عَلَى، أو يَرُدَّ شيئًا مِن آثارِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، أو يُصلِّي لغيرِ اللهِ، أو يَذبَحَ لغيرِ اللهِ؛ فقد وجبَ عليكَ أن تُخرِجَهُ مِنَ الإسلامِ، فَإِذَا لم يفعل شيئًا مِن ذَلِكَ: فهو مؤمن ومسلم بالاسم، لا بالحقيقة..).

فإذا تَيَقَّنتَ أَنَّ أصحابً الحديثِ هُم الفِرقَةُ النَّاجِيَة، والطَّائفَةُ المَنصورَة، التي معها الحقُّ إلىٰ قِيَامِ السَّاعةِ -كما أخبرَ الصَّادقُ المَصدوقُ، الذي لا يَنطِقُ عَنِ الهَوَىٰ-؛ فالواجبُ علىٰ كلِّ مُسلم ومُسلمةٍ في مسائل الدِّين: أن يَطلُبَ فيها مَذَهَبَهُم وقَولَهُم، ولا يُعرِّجُ علىٰ غيرِهِم مهما زَيَّنَ مقالَهُ، وزَخرفَه غرورًا لمَن لا يَدري..

أ- روى الخطيبُ البغداديُّ في «شرف أصحاب الحديث»: بأسانيدِهِ إلى شُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قال: إِنَّمَا الدِّينُ بِالْآثَارِ لَيْسَ بِالرَّأْيِ، إِنَّمَا الدِّينُ بِالْآثَارِ لَيْسَ بِالرَّأْيِ، إِنَّمَا الدِّينُ بِالْآثَارِ لَيْسَ بِالرَّأْيِ. إِنَّمَا الدِّينُ بِالْآثَارِ لَيْسَ بِالرَّأْي.

ب- والْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَعْنِي أَحْمَدَ ابْنَ حَنْبَلِ عَنِ الْكَرَابِيسِيِّ، وَمَا أَظْهَرَ، فَكَلَحَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا جَاءَ بَلَا وُهُمْ مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي وَضَعُوهَا، تَرَكُوا آثَارَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَصْحَابِهِ، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ هَذِهِ الْكُتُب.

ج- وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: سَنَّ رَسُولُ

اللهِ ﴿ وَوُلَاةُ الْأَمْرِ بَعْدَهُ سُنَنًا، الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللهِ ﴿ وَاسْتِكْمَالُ لِطَاعَةِ اللهِ، وَقُوَّةٌ عَلَىٰ دِينِ اللهِ؛ مَنْ عَمِلَ بِهَا مُهْتَدٍ، وَمَنِ اسْتَنْصَرَ بِهَا مَنْصُورٌ، وَمَنْ خَالَفَهَا اتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وَولَّاهُ اللهُ مَا تَوَلَّىٰ.

د- والْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ: عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنْ سَلَفَ، وَإِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ. وَإِيَّاكَ وَرَأْيَ الرِّجَالِ، وَأَنْتَ عَلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ.

٥- وأَحْمَدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، صَاحِبُ الْقُوهِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، هِي، وَالْتَنْعِ، يَقُولُ: أَصْحَابُ الرَّأْي: أَعْدَاءُ السُّنَّةِ.

ثم قال: (.. وَلُوْ أَنَّ صَاحِبَ الرَّأْيِ الْمَدْمُومِ شَغَلَ نَفْسَهُ بِمَا يَنْفَعُهُ مِنَ الْعُلُومِ، وَطَلَبَ سُنَنَ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَاقْتَفَىٰ آثَارَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّيْنِ، لَوَجَدَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيهِ عَمَّا سِوَاهُ وَاكْتَفَىٰ بِالْأَثْرِ عَنْ رَأْيِهِ الَّذِي رَآهُ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ أَصُولِ التَّوْحِيدِ، وَصِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَصُولِ التَّوْحِيدِ، وَبَيَانِ مَا جَاءَ مِنْ وُجُوهِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وِصِفَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَعَالَىٰ عَنْ مَقَالَاتِ الْمُلْحِدِينَ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَىٰ غِنْ مَقَالَاتِ الْمُلْحِدِينَ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ صِفَاتِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِمَا لِلْمُتَقِينَ وَالْفُجَادِ، وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ مِنْ صُنُوفِ تَعَالَىٰ فِيهِمَا لِلْمُتَقِينَ وَالْفُجَادِ، وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ مِنْ صُنُوفِ الْعَجَائِبِ وَعَظِيمِ الْآيَاتِ، وَذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرِّيينَ، وَنَعْتِ الصَّافِينَ وَالْمُسَبِّحِينَ. الْعُجَائِبِ وَعَظِيمِ الْآئِياءِ، وَمَوَاعِظُ الْبُلَغَاءِ، وَمَواعِظُ الْبُلَغَاءِ، وَمَوَاعِظُ الْبُلَغَاءِ، وَسَيْرُ مُلُوكِ الْعَجَمِ، وَأَقَاصِيصُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأُمُومِ، وَشَرْحُ الْفُقَهَاءِ، وَسِيرُ مُلُوكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَأَقَاصِيصُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأُمْمَ، وَشَرْحُ

مَغَازِي الرَّسُولِ ﴿ وَسَرَايَاهُ وَجُمَلُ أَحْكَامِهِ وَقَضَايَاهُ، وَخُطَبُهُ وَعِظَاتُهُ، وَأَعْلَامُهُ وَمُعْجِزَاتُهُ، وَعِدَّةُ أَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَصْحَابِهِ. وَذِكْرُ فَضَائِلِهِمْ وَمَآثِرِهِمْ. وَمُعْجِزَاتُهُ، وَعِدَّةُ أَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَصْهَارِهِمْ وَأَصْحَابِهِ. وَذِكْرُ فَضَائِلِهِمْ وَمَآثِرِهِمْ. وَشَيْلُ أَنْسَابِهِمْ. وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ وَشَرْحُ أَخْبَارِهِمْ وَمَنَاقِبِهِمْ ، وَمَبْلَغُ أَعْمَارِهِمْ، وَبَيَانُ أَنْسَابِهِمْ. وَفِيهِ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَمَا فِيهِ مِنَ النَّبَإِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.

وَأَقَاوِيلُ الصَّحَابَةِ فِي الْأَحْكَامِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْهُمْ، وَتَسْمِيَةُ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ قَوْلِ كُلِّ وَالْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ أَهْلَهُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْخَالِفِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ أَهْلَهُ أَرْكَانَ الشَّرِيعَةِ، وَهَدَمَ بِهِمْ كُلَّ بِدْعَةٍ شَنِيعَةٍ.

فَهُمْ أَمْنَاءُ اللهِ مِنْ خَلِيقَتِهِ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﴿ وَأَمَّتِهِ، وَالْمُجْتَهِدُونَ فِي حَفِظِ مِلَّتِهِ. أَنْوَارُهُمْ زَاهِرَةٌ وَفَضَائِلُهُمْ سَائِرَةٌ، وَآيَاتُهُمْ بَاهِرَةٌ، وَمَذَاهِبُهُمْ ظَاهِرَةٌ، وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَىٰ هَوَىٰ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأَيًا تَعْكُفُ وَحُجَجُهُمْ قَاهِرَةٌ، وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَىٰ هَوَىٰ تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأَيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ، سِوىٰ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَةُ حُجَّتُهُمْ، وَالسُّنَةُ حُجَّتُهُمْ، وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ، لَا يُعَرِّجُونَ عَلَىٰ الْأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَىٰ الْآرَاءِ، يُقْبَلُ مِنْهُمْ مَا رَوَوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ الْمَأْمُونُونَ عَلَيْهِ وَالْعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ مَا رَوْوُوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ الْمَأْمُونُونَ عَلَيْهِ وَالْعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ مَا رَوْوُوْا عَنِ الرَّسُولِ، وَهُمُ الْمَأْمُونُونَ عَلَيْهِ وَالْعُدُولُ، حَفَظَةُ الدِّينِ وَخَزَنَتُهُ، وَأَوْعِيَةُ الْعِلْمِ وَحَمَلَتُهُ. إِذَا اخْتُلِفَ فِي حَدِيثٍ، كَانَ إِلَيْهِمُ الرُّجُوعُ، فَمَا حَكَمُوا بِهِ، فَهُو الْعِلْمِ وَحَمَلَتُهُ. إِذَا اخْتُلِفَ فِي حَدِيثٍ، كَانَ إِلَيْهِمُ الرُّجُوعُ، فَمَا حَكَمُوا بِهِ، فَهُو الْمُؤْمُولُ الْمُسْمُوعُ. وَمِنْهُمْ كُلُّ عَلِيمٍ وَقَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَلِعَلِمٌ مُحْسِنٌ. وَهُمُ الْجُمْهُورُ الْعَظِيمُ، وَمَامُ مُوصَى بِفَضِيلَةٍ، وَقَارِئٌ مُثَقِنٌ، وَخَطِيبٌ مُحْسِنٌ. وَهُمُ الْجُمْهُورُ الْعَظِيمُ، وَسَيلُهُمُ السَّيلِلُهُمُ السَّيلِيلُهُمُ السَّيلِيلُ الْمُسْتَقِيمُ. وَكُلُّ مُبْتَدَعٍ بِاعْتِقَادِهِمْ يَتَظَاهُرُ، وَعَلَىٰ الْإِفْصَاحِ بِغَيْرِ وَسَيلُهُمُ السَّيلِيلُ الْمُسْتَقِيمُ. وَكُلُّ مُبْتَدَعٍ بِاعْتِقَادِهِمْ يَتَظَاهُرُ، وَعَلَىٰ الْإِفْصَاحِ بِغِيْرِ وَسَعَلَى الْمُؤْمُ الْمُعْمُولُ الْمُسْتَقِيمُ السَّينِيلُ الْمُسْتَونِيمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْهُمُ وَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُرْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

مَذَاهِبِهِمْ لَا يَتَجَاسَرُ. مَنْ كَادَهُمْ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنْ عَانَدَهُمْ خَذَلَهُمُ اللهُ. لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا يُفْلِحُ مَنِ اعْتَزَلَهُمُ الْمُحْتَاطُ لِدِينِهِ إِلَىٰ إِرْشَادِهِمْ فَقِيرٌ، وَبَصَرُ النَّاظِرِ مِنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا يُفْلِحُ مَنِ اعْتَزَلَهُمُ الْمُحْتَاطُ لِدِينِهِ إِلَىٰ إِرْشَادِهِمْ فَقِيرٌ، وَبَصَرُ النَّاظِرِ بِالسُّوءِ إِلَيْهِمْ حَسِيرٌ وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ..) انتهىٰ.

واعلَم أخي -مُحبَّ الأثرِ وطَالِبَهُ -: أنَّ مِن فرائضِ الزَّمانِ: تطهيرُ مذهبِ أصحابِ الحَدِيثِ ممَّا دخلَهُ مِن الدَّخَنِ والبُّهتانِ في مسائلٍ ليست بالهينة، عددًا وقَدرًا.

فإنَّك إذا وَازَنتَ بينَ ما عليهِ أصحابُ الحديثِ الأُولُ وما يُقرِّرُهُ المتأخرون؛ وجدتَ بَونًا واسِعًا، وفَرقًا شاسِعًا، لا تُخطِئُهُ عَينُ نَاظِر.

فأيُّ المَذهَبَينِ أحقُّ بالاتِّباعِ وأقومُ بالحقِّ إن كُنتُم تَعلَمُون؟

- قالَ عُثْمَانُ بُنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّارِمِيُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَالَفَهُمْ »: هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَالَّذِينَ يَتَعَاهَدُونَ مَذَاهِبَ الرَّسُولِ، وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ. لَوْلَاهُمْ، لَمْ تَجِدْ الْحَدِيثِ، وَالَّذِينَ يَتَعَاهَدُونَ مَذَاهِبَ الرَّسُولِ، وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلْمِ. لَوْلَاهُمْ، لَمْ تَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأَي شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ (١٠).

فَمَذَهُ أُصِحَابِ الْحَدِيثِ: أَنْ لَا عُذْرَ لأَحدِ بِالْغَلَطِ فِي الْوَاضِحَاتِ الْبَيِّنَةِ مِن مسائلِ أُصُولِ الدِّينِ، وبالأخصِّ في أساسِ الدِّينِ وأصلِهِ، ألا وهو: تَوحِيدُ اللهِ رَبِّ

<sup>(1)</sup> رواه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص١٠).

العالمينَ، وما يَستَحِقُّهُ مِن الصِّفاتِ العُليٰ والأسماءِ الحُسنيٰ.

فالَّذي عليه المُتأخِّرون والمُعاصِرونَ مِن تَوسِعَةِ العُذرِ للخلقِ في تِلكُمُ المسائل وِفقَ قاعدةِ الرَّحمةِ العامَّة ما كانَ مذهبًا لأصحابِ الحديثِ في يومٍ من الدَّهرِ، ولا نَطَقُوا بِهِ، ولا دَوَّنُوه في كُتبِهِم، ولا تعاملوا مع المُخالِفِين له في هذا النَوعِ مِن المسائل.

بل المُطَّلِعُ علىٰ كُتبِهِم؛ يَجِدُ الذَّمَّ لمَن لا يأخذُ بأحكامِهِم علىٰ المُخالفين بشيءٍ كثيرٍ مسطورٍ ونَقدٍ بالغ مَشهُور.

بل زادَ الخَوَالِفُ ضِغتًا علىٰ إبّالة، وقَرحًا علىٰ قَرحٍ: أن قالوا بأنَّ له الأجرَ إذا اجتهدَ وغَلِطَ لقصدِهِ الحقَّ بقلبِهِ.. واللهُ المُستعانُ علىٰ ما يَصِفُون.

لذلكَ امتلأت كُتُبُ السَّلَفِ بتكفيرِ الجهميَّةِ بالتَّالِيفِ في ذلكِ تارةً، وتارةً بالتَّبويب عليه.

والجهميَّةُ قومٌ عِندَهم تأويل، ووجد فيهم خلائق ظنُّوا وحَسِبُوا أنَّ في مَسلَكِ التَّعطيل تَنزِيهٌ للخالِقِ وتَعظِيمُ له.

- عن عبدِ اللهِ بنِ ذَكوِان الدِّمشقي بسنده إلىٰ عمار بن سعد، قال: يَكونُ في آخرِ هذه الأُمَّةِ: قومٌ يُعظِّمون اللهَ ويَجلونه حتَّىٰ يَكفروا بِهِ، وهم الجهميَّةُ(١).

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ دمشق»، (٦١/ ٢٥١).



فادِّعاء حسن القصد مع المخالفة في مقام توحيد الله تعالى وغيره: من الواضحات، لا يعذر به صاحبه؛ لذلك ما تراه عند الخوالف ليس مذهبًا لأصحاب الحديث، بل هو عند التحقيق: دخيل تأثر به ابن تيمية الحفيد تبعًا لابن حزم الأندلسي، ثم انتشر على أنه مذهب أصحاب الحديث، أو من أقوال أصحاب الحديث، أو قسيم لقول أصحاب الحديث على اختلاف مشارب الخالفين.

ففكرة توسيع الإعذار على الطريقة المتأخرة في المسائل الكبار ظهورًا وبيانًا: فكرة جاحظية المنشأ، حزمية التمهيد، تيمية التأصيل والنشر والتقعيد، والله

<sup>(</sup>١) «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٤٧٦).

المستعان.

فقول الجاحظ المعتزلي عن المقلد في الآخرة، هي: (والكفار عنده بين: ١. معاند.

٢. وعارِفٍ قد استغرقه حبُّه لمذهبه وشغفه وإلفه وعصبيَّتُه ، فهو لا يشعرُ بما
 عنده من المعرفة بخالقه وتصديق رسله..) انتهى (١)

فالجاحظ الزنديق انفرد عن جملة الجهمية المعتزلة أصحابه، وأهل الإسلام عمومًا بقوله: (أن عقوبة الله لا يستحقها إلا المعاند فحسب).

أما المقلد لمذهبه الكفري حبًّا له وهو لا يعلم بسبب، تعصبه وتقليده لطريقته الباطلة معرفة الله وتصديق رسله: فهو كافر في الدنيا، لكنه غير مستحق للعقوبة في الآخرة، بل معذور ؟إذ العقوبة لا يستحقها إلا المعاند.

(والعياذ بالله من هذه الزندقة الصلعاء).

أما الذي اكتملت معه البدعة، واستقرت واضحة البنيان، هو: ابن حزم الأندلسي.

وهذه بعض نصوصه التي تفسر بعضها بعضًا، وخلاصة ما فيها: أنه يعذر الشخص مهما كان حاله في كل المسائل الشرعية، بلا فرق بين مسألة وأخرى

<sup>(</sup>١) من كتاب «المقالات» لأبي القاسم الكعبي البلخي المعتزلي (٣١٩).

1 - (..وَالْحق هُو أَن كل من ثَبت لَهُ عقد الْإِسْلَام؛ فَإِنَّهُ لَا يَزُول عَنهُ إِلَّا بِنَصّ، أَو إِجْمَاع، وَأَما بِالدَّعْوَى، والافتراء فَلَا فَوجَبَ أَن لَا يكفر أحد بقول قَالَه، إِلَّا بِأَن يُخالف مَا قد صَحَّ عِنْده، أَن الله تَعَالَىٰ قَالَه، أُو أَن رَسُول الله عقد دين، أو فِي نحلة، خلاف الله تَعَالَىٰ، وَخلاف رَسُوله عَلَىٰ، وَسَوَاء كَانَ ذَلِك فِي عقد دين، أو فِي نحلة، أو في فتيا..)

قَالَ أَبُو مُحَمَّد: (وأما ما لم تقم الْحجَّة علىٰ الْمُخَالف للحق فِي أَي شَيْء كَانَ؛ فَلَا يكون كَافِرًا، إلَّا أَن يَأْتِي نَص بتكفيره).

قَالَ أَبُو مُحَمَّد: (. وَكَذَلِكَ مِن قَالَ أَن ربه جسم؛ فَإِنَّهُ إِن كَانَ جَاهِلًا أَو مَتَاوَلَا؛ فَهُو مَعْذُور، لَا شَيْء عَلَيْهِ، وَيجب تَعْلِيمه ، فَإِذا قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة مِن الْقُرْآن فَهُو مَعْذُور، لَا شَيْء عَلَيْهِ، وَيجب تَعْلِيمه ، فَإِذا قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة مِن الْقُرْآن وَالسّنَن فَخَالف مَا فيهمَا عناداً؛ فَهُو كَافِر يحكم عَلَيْهِ بِحكم الْمُرْتَد، وَأَما مِن قَالَ أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، أَو أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، أَو أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، أَو أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، أو أَن الله تَعَالَىٰ يحل فِي جسم مِن أجسام خلقه، لَو أَن بعد مُحَمَّد فَي نَبيًا غير عِيسَىٰ بن مَرْيَم؛ فَإِنّهُ لَا يخْتَلف اثْنَان فِي تكفيره لَو أَن بعد مُحَمَّد فِي خَل هَذَا علىٰ كل أحد، وَلُو أمكن أَن يُوجد أحد يدين بِهَذَا لم يبلغهُ قطّ خِلَافه لما وَجب تكفيره حَتَّىٰ تقوم الْحجَّة عَلَيْه..) انتهىٰ (١).

٢- فصل: (وَمن لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة؛ فمعذور، وَأَما من قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة

<sup>(1) «</sup>الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٣/ ١٣٨).

فَلَا عذر لَهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۞ [سوه الساء:١١٥](١).

3- (وقد فرّق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية.. قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش، وقول بلا برهان، ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذورًا بأنه لم تقم عليه الحجة أو غير معذور؛ لأنه قامت عليه الحجة، فإن كان معذورًا فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجور، وإن كان غير معذور؛ لأنه قد قامت عليه الحجة، فالداعية وغير الداعية سواء وكلاهما إما كافر -كما قدمنا-، وبالله تعالى التوفيق ولا فرق فيما ذكرنا بين من يخالف

<sup>(1) «</sup>النبذة الكافية في أحكام أصول الدين» (ص٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/ ٢٣٦).

الحق بنحلة أو بفتيا إذا لم يفرق الله تعالىٰ ولا رسوله ﴿ بين ذلك، إنما قال: ﴿ أُتَبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُمُ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا أَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ النَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا أَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ النَّهِ عُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا أَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴿ السَّوهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَإِن كَانَ مصيبًا فَلهُ أَجْرَانِ: أجر لإصابته، وَأجر لطلبه إِيَّاه، وَإِن كَانَ قد قَامَت الْحجَّة عَلَيْهِ وَتبين لَهُ الْحق فَعِنْدَ عَن الْحق غير معارض لَهُ تَعَالَىٰ وَلا لرَسُوله قَامَت الْحجَّة عَلَيْهِ وَتبين لَهُ الْحق فَعِنْدَ عَن الْحق غير معارض لَهُ تَعَالَىٰ وَلا لرَسُوله عَنْ فَهُو فَاسق لجراءته علىٰ الله تَعَالَىٰ بإصراره علىٰ الْأَمر الْحَرَام، فَإِن عَنِدَ عَن الْحق مُعَارضًا لله تَعَالَىٰ وَلِرَسُولِهِ عَنْ ؛ فَهُو كَافِر مُرْتَد، حَلال الدَّم وَالْمَال، لا فرق في هَذِه الْأَحْكَام بَين الْخَطَأ فِي الْإعْتِقَاد فِي أَي شَيْء كَانَ من الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ من الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ من الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ من الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ مَن الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ مَن الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ مَن الشَّرِيعَة، وَبَين الْخَطأ فِي الْفتيا فِي أَي شَيْء كَانَ علىٰ مَا بَينا قبل) (٢).

<sup>(</sup>١) «الإحكام في أصول الأحكام» (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (٣/ ١٤٤).

٦- (ونقول لمن كفر إنْسَانًا بِنَفْس مَقَالَته دون أَن تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة، فيعاند رَسُول الله هي، ويجد فِي نَفسه الْحَرج مِمَّا أَتَىٰ بِهِ..

وَقد صَحَّ عَن رَسُول الله ﴿ الله الله ﴿ الله عَمل خيرًا قطّ، فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت قَالَ لأَهله إِذَا مِت فأحرقوني ثمَّ ذَروا رمادي فِي يَوْم رَاح نصفه فِي الْبَحْر وَنصفه فِي الْبَحْر وَنصفه فِي الْبر، فَوَالله لَئِن قدر الله تَعَالَىٰ عَليّ ليعذبني عذَابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه، وَأَن الله عز جلّ جمع رماده فأحياه وَسَأَلَهُ: مَا حملك علىٰ ذَلِك، قَالَ: خوفك يَا رب، وَأَن الله تَعَالَىٰ غفر لَهُ لهَذَا القَوْل.

فَهَذَا إِنْسَان جهل إِلَىٰ أَن مَاتَ أَن الله عزوجل يقدر علىٰ جمع رماده وإحيائه، وَقد غفر لَهُ لإِقْرَاره وخوفه وجهله.

وَقد قَالَ بعض من يحرف الْكَلم عَن موَاضعه: أَن معنىٰ: (لَئِن قدر الله عَليّ): إِنَّمَا هُوَ: (لَئِن ضيق الله عَليّ)، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَمَّاۤ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ فَقَدَرَ عَلَيّهِ رِزْقَهُم إِنَّمَا هُوَ: (لَئِن ضيق الله عَليّ)، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَمَّاۤ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ فَقَدَرَ عَلَيّهِ رِزْقَهُم إِنَّهَا هُوَ: (لَئِن ضيق الله عَليّ)، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَمَّاۤ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ فَقَدَرَ عَلَيّهِ رِزْقَهُم الله عَليّ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليّ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَلِيْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَل

وَهَذَا تَأْوِيل بَاطِل لَا يُمكن؛ لِأَنَّهُ كَانَ يكون مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ: (لَئِن ضيق الله عَليّ ليضيقن عَليّ)، وَأَيْضًا فَلَو كَانَ هَذَا لما كَانَ لأَمره بِأَن يحرق ويذر رماده معنى، وَلَا شكّ فِي أَنه إنَّمَا أمره بذلك ليفلت من عَذَاب الله تَعَالَىٰ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّد: وَأَبِينِ مِن شَيْء فِي هَذَا قَول الله تَعَالَىٰ ﴿إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَأَةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ



### إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِين ﴿ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِين ﴿ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ

## إِلَىٰ قَوْله : ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

المائدة: ١١٣].

فَهَوُّ لاءِ الحواريون الَّذين أثنى الله عَلَيْهِم قد قَالُوا بِالْجَهْلِ لعيسى عَلَيْهِ وَهَذَا (هَل يَسْتَطِيع رَبك أَن ينزل علينا مائدة من السَّمَاء)، وَلم يبطل بذلك إِيمَانهم، وَهَذَا مَا لا مخلص مِنْهُ، وَإِنَّمَا كَانُوا يكفرون لَو قَالُوا ذَلِك بعد قيام الْحجَّة وتبيينهم لَهَت..

فصح بِمَا قُلْنَا: أَن كل من كَانَ على غير الْإِسْلَام، وَقد بلغه أَمر الْإِسْلَام؛ فَهُوَ كَافِر، وَمن تَأُول من أهل الْإِسْلَام فَأَخْطأً فَإِن كَانَ لم تقم عَلَيْهِ الْحجَّة وَلَا تبين لَهُ الْحق؛ فَهُوَ مَعْذُور مأجور آجرًا وَاحِدًا لطلبه الْحق وقصده إِلَيْهِ مغْفُور لَهُ خَطؤُهُ إِذْ لم يتعمده...) انتهى.

قلت: هذه بعض النقول وغيرها مما هو في سياقها كثير، يتبين من خلالها أن هذه البدعة بدعة حزمية ظاهرية دخيلة، تكلم بها ابن حزم، ثم نحلت لأصحاب الحديث، وذلك حين تأثر بها ابن تيمية الحفيد تأثرًا ظاهرًا في كثير من أصولها وأدلتها؛ حيث كررها كثيرًا في ردوده على خصومه الأشعرية الجهمية القبورية خاصة؛ فصار يظنها من لا يحقق أقوال السلف أنها هي مذهب أصحاب الحديث بعينه، وليست كذلك.

ويكفيك أنه لا يستطع قائلوها إثباتها من كتب أصحاب الحديث، بل أن أحكامهم تهد بنيان هذه النظرية، وهذا يدريه من خبر كتبهم وطالعها وكاشف أصحابها.

وهذه بعض النقول عن ابن تيمية، وقد نقل النظرية الحزمية المحدثة في «منهاج السنة النبوية» دون نكير ولا تعقيب ...(١).

٧- قال: (نعم وُقُوع الْغَلَط فِي مثل هَذَا يُوجب مَا نقُوله دَائِما إِن الْمُجْتَهد فِي مثل هَذَا من الْمُؤمنِينَ إِن استفرغ وَسعه فِي طلب الْحق فَإِن الله يغْفر لَهُ خطأه وَإِن مثل هَذَا من الْمُؤمنِينَ إِن استفرغ وَسعه فِي طلب الْحق وَإِن كَانَ يُطلق القَوْل بِأَن حصل مِنْهُ نوع تَقْصِير فَهُو ذَنْب لَا يجب ان يبلغ الْكفْر وَإِن كَانَ يُطلق القَوْل بِأَن هَذَا الْكَلَام كفر كَمَا أطلق السّلف الْكفْر على من قَالَ بِبَعْض مقالات الْجَهْمِية مثل القَوْل بِخلق الْقُرْآن أَو إِنْكار الرُّؤْيَة أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا هُو دون إِنْكار علو الله على الْخلق وَأَنه فَوق الْعَرْش فَإِن تَكْفِير صَاحب هَذِه الْمقالة كَانَ عِنْدهم من أظهر اللَّمُور فَإِن التَّكْفِير الْمُطلق مثل الْوَعيد الْمُطلق لَا يسْتَلْزم تَكْفِير الشَّخْص الْمعِين حَتَّىٰ تقوم عَلَيْهِ الْحجَّة الَّتِي تكفر تاركها

كَمَا ثَبت فِي الصِّحَاح عَن النَّبِي فِي الرجل الَّذِي قَالَ: إِذَا أَنَا مَت فَا لَنْبِي عَنَا اللهِ عَلَىٰ لِيعَذَبني عَذَابًا فَأَحرقوني، ثمَّ استحقوني، ثمَّ ذروني فِي اليم، فوَالله لَئِن قدر الله علىٰ ليعذبني عذَابًا

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السنة»، (٥/ ٨٧).

لَا يعذبه أحدًا من الْعَالمين، فَقَالَ الله لَهُ: مَا حملك علىٰ مَا فعلت، قَالَ: خشيتك فغفر لَهُ.

فَهَذَا الرجل اعْتقد أَن الله لَا يقدر على جمعه إِذا فعل ذَلِك أَو شكّ، وَأَنه لَا يَبْعَثهُ، وكل من هذَيْن الاعتقادين كفر، يكفر من قَامَت عَلَيْهِ الْحجّة، لكنه كَانَ يجهل ذَلِك، وَلم يبلغهُ الْعلم بِمَا يردهُ عَن جَهله، وَكَانَ عِنْده إِيمَان بِالله وبأمره وَنَهْيه ووعده ووعيده، فخاف من عِقَابه فغفر الله لَهُ بخشيته.

فَمن أَخطاً فِي بعض مسَائِل الإعْتِقَاد من أهل الْإِيمَان بِالله وبرسوله وباليوم الآخر وَالْعَمَل الصَّالح؛ لم يكن أَسْوَأ حَالًا من الرجل فَيغْفر الله خطأه أو يعذبه إِن كَانَ مِنْهُ تَفْرِيط فِي اتِّبَاع الْحق علىٰ قدر دينه، وَأَما تَكْفِير شخص علم إيمَانه بِمُجَرَّد الْغَلَط فِي ذَلِك فعظيم...) انتهىٰ (١).

٨- وقال بعد ذكره الخلاف في مسائل القران: (وَأَمَّا التَّكْفِيرُ): فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنْ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطاً: لَمْ يُكَفَّرْ؛ بَلْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَوُهُ.
 وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَشَاقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَاتَّبَعَ غَيْرُ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ: فَهُو كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عَلَمٍ:
 فَهُو عَاص مُذْنِبٌ. ثُمَّ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا وَقَدْ تَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٌ تَرْجَحُ عَلَىٰ سَيِّئَاتِهِ.

<sup>(</sup>۱) «الاستقامة» (۱/ ۱۲۳).

فَ (التَّكْفِيرُ) يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ حَالِ الشَّخْصِ فَلَيْسَ كُلُّ مُخْطِئٍ وَلَا مُبْتَدَعٍ وَلَا جَاهِلِ وَلَا ضَالًّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ: وَلَا جَاهِلِ وَلَا ضَالًّ يَكُونُ كَافِرًا؛ بَلْ وَلَا فَاسِقًا بَلْ وَلَا عَاصِيًا لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ: (مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ)، وَقَدْ غَلِطَ فِيهَا خَلْقٌ مِنْ أَئِمَّةِ الطَّوَائِفِ الْمَعْرُوفِينَ عِنْدَ النَّاسِ إِلْعِلْمِ وَالدِّينِ. وَغَالِبُهُمْ يَقْصِدُ وَجُهًا مِنْ الْحَقِّ فَيَتَبِعُهُ وَيَعْرُبُ عَنْهُ وَجُهُ آخَرُ لَا يُعْضِهِ وَالدِّينِ. وَغَالِبُهُمْ يَقْصِدُ وَجُهًا مِنْ الْحَقِّ فَيَتَبِعُهُ وَيَعْرُبُ عَنْهُ وَجُهُ آخَرُ لَا يُحَقِّقُهُ فَيَبْقَىٰ عَارِفًا بِبَعْضِ الْحَقِّ جَاهِلًا بِبَعْضِهِ؛ بَلْ مُنْكِرًا لَهُ. وَمِنْ هَهُنَا نَشَأَ يَتَا اللَّهُ مُنْكِرًا لَهُ. وَمِنْ هَهُنَا نَشَأَ يَرَاعُهُمْ (١).

قلت: من الأشياء التي ترد مثلا يقولون أن ابن تيمية الحفيد سمى كتابه: «بيان تلبيس الجهمية»، وأراد الأشعرية؛ فهو حينئذ يكفر النوع منهم.

قلت: هذا فيه حق وباطل فكونه سمى كتابه: «بيان تلبيس الجهمية»ن وأراد الأشاعرة فحق..

لكن ابن تيمية نفسه لفظ (التجهم) عنده ليس كما عند السلف، وأصحاب الحديث، وهذا الباطل.

وذلك أن أصحاب الحديث إذا قالوا: (تجهم) و(جهمي)، هي عندهم: (كافر) نصًّا بلا احتمال.

٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: مَنْ قَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ عَلَىٰ عَرْشِهِ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۲/ ۱۸۰).



زَعَمَ إِنَّ اللهَ لَمْ يُكَلِّمَ مُوسَىٰ فَهُو كَافِرٌ.

• ١- وَقِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ: أَدْرَكْتَ النَّاسَ، فَهَلْ سَمِعْتَ أَحَدًا يَقُولُ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ؟ فَقَالَ: الشَّيْطَانُ يُكَلِّمُ بِهَذَا، مَنْ يُكَلِّمُ بِهَذَا فَهُوَ جَهْمِيُّ، وَالْجَهْمِيُّ كَالُمُ بِهَذَا فَهُو جَهْمِيُّ، وَالْجَهْمِيُّ كَالُمُ بِهَذَا فَهُو جَهْمِيُّ، وَالْجَهْمِيُّ كَالَمُ بِهَذَا فَهُو جَهْمِيُّ، وَالْجَهْمِيُّ كَالَمُ بِهَذَا فَهُو بَهُمِيُّ، وَالْجَهْمِيُّ كَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّه

١ - قال بن هانئ: وسألته عن الذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟

قال: هذا كلام جهم، من كان يخاصم منهم فلا يجالس و لا يكلم، والجهمي كافر (۲).

17 - قال الدارمي في مقدمة «النقض» على المريسي (ص٤٣): (وَالْمَرِيسِيُّ وَجَهْمٌ وأصحابهم لَمْ يشك أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي إِكْفَارِهِمْ.

سَمِعْتُ مَحْبُوبَ بْنَ مُوسَىٰ الأنطاكي أَنَّهُ سَمِعَ وَكِيعًا يُكَفِّرُ الْجَهْمِيَّةَ. وَكَتَبَ إِلَىٰ عَلِيٍّ بْنِ خَشْرَمٍ أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ كَانَ يُخْرِجُ الْجَهْمِيَّةَ مِنْ عِدَادِ الْمُسْلِمِينَ ...) انتهیٰ.

لكن ابن تيمية الحفيد قد يطلقها ويريد بها النقص لا التكفير؛ فاسم (التجهم) عنده اسم ظاهر في الذم والنقص لا نصًّا في التكفير وناقضًا من نواقض الإسلام؛ لذلك يجتمع عنده التجهم مع الحكم بالإسلام في الشخص المعين أو عموم

(١) «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص٣٧).

<sup>(</sup>۲) «مسائل» ابن هانع (۱۸٦٤).

الطائفة؛ فانته.

١٣ - قال عن الأشعري الجهمي: فَلَمَّا كَانَ فِي كَلَامِهِ شَوْبٌ مِنْ هَذَا وَشَوْبٌ
 مِنْ هَذَا: صَارَ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ نَوْعًا مِنْ التَّجَهُّم.

وَأُمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُ قَوْلُ جَهْم؛ فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ قَوْلِ جَهْم؛ فَقَدْ قَالَ الْبَاطِلَ.

وَاللهُ يُحِبُّ الْكَلَامَ بِعِلْمِ وَعَدْلٍ وَإِعْطَاءَ كُلِّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ وَتَنْزِيلَ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ.

وَقَوْلُ جَهْمٍ هُوَ النَّفْيُ الْمَحْضُ لِصِفَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ حَقِيقَةُ قَوْلِ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ وَمُنْحَرِفِي الْمُتَفَلْسِفَةِ: كالفارابي وَابْنِ سِينَا. وَأَمَّا مُقْتَصِدَةُ الْفَلَاسِفَةِ كَأَبِي الْبَاطِنِيَّةِ وَمُنْحَرِفِي الْمُعْتَبَرِ وَابْنِ رُشْدِ الْحَفِيدِ فَفِي قَوْلِهِمْ مِنْ الْإِثْبَاتِ مَا هُو خَيْرٌ مِنْ الْبِرَكَاتِ صَاحِبِ الْمُعْتَبَرِ وَابْنِ رُشْدِ الْحَفِيدِ فَفِي قَوْلِهِمْ مِنْ الْإِثْبَاتِ مَا هُو خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ ؛ فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عَنْهُمْ إِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ وَإِثْبَاتُ أَحْكَامِ الصِّفَاتِ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ جَهْمٍ وَقَوْلُ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍ و الْكُوفِيِّ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ .

وَأَمَّا ابْنُ كُلَّابٍ والقلانسي وَالْأَشْعَرِيُّ فَلَيْسُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ بَلْ هَوُلَاءِ مَعْرُوفُونَ بِالصفاتية مَشْهُورُونَ بِمَذْهَبِ الْإِثْبَاتِ؛ لَكِنْ فِي أَقْوَالِهِمْ شَيْءٌ مِنْ أُصُولِ مَعْرُوفُونَ بِالصفاتية مَشْهُورُونَ بِمَذْهَبِ الْإِثْبَاتِ؛ لَكِنْ فِي أَقْوَالِهِمْ شَيْءٌ مِنْ أُصُولِ الْجَهْمِيَّة وَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ يُلْزِمُهُمْ بِسَبِيهِ التَّنَاقُضُ وَإِنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الضِّدَيْنِ وَإِنَّهُمْ قَالُوا مَا لَا يُعْقَلُ وَيَجْعَلُونَهُمْ مُذَبْذَبِينَ لَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ فَهَذَا وَجُهُ وَإِنَّهُمْ قَالُوا مَا لَا يُعْقَلُ وَيَجْعَلُونَهُمْ مُذَبْذَبِينَ لَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَوُلَاءِ فَهَذَا وَجُهُ



## مَنْ يَجْعَلُ فِي قَوْلِهِمْ شَيْئًا مِنْ أَقْوَالِ الْجَهْمِيَّة

كَمَا أَنَّ الْأَئِمَّةَ - كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - كَانُوا يَقُولُونَ: افْتَرَقَتْ الْجَهْمِيَّة عَلَىٰ (ثَلَاثِ فِرْقَةٌ يَقُولُ وَقَدٌ يَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٌ. وَفِرْقَةٌ تَقِفُ وَلَا تَقُولُ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَفِرْقَةٌ تَقُولُ مَخْلُوقَةٌ.

وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرَادُوا بِذَلِكَ افْتِرَاقَهُمْ فِي " مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ " خَاصَّةً وَإِلَّا فَكَثِيرٌ مِنْ هَؤُلَاءِ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ وَالرُّوْيَةَ وَالِاسْتِوَاءَ عَلَىٰ الْعَرْشِ وَجَعَلُوهُ مِنْ الْجَهْمِيَّة فِيهَا؛ لِيَتَبَيَّنَ ضَعْفُ قَوْلِهِ لَا أَنَّهُ الْجَهْمِيَّة فِيهَا؛ لِيَتَبَيَّنَ ضَعْفُ قَوْلِهِ لَا أَنَّهُ مِثْلُ الْجَهْمِيَّة فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: أَيْ أَنَّهُ وَافَقَ الْجَهْمِيَّة فِيهَا؛ لِيَتَبَيَّنَ ضَعْفُ قَوْلِهِ لَا أَنَّهُ مِثْلُ الْجَهْمِيَّة وَلَا أَنَّ حُكْمَةُ حُكْمَةُ مُكْمَةُمْ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْرِفُ مَا يَقُولُ. وَلِهَذَا مَثْلُ الْجَهْمِيَّة وَلَا أَنَّ حُكْمَةً مُكْمَةُمْ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مَنْ يَعْرِفُ مَا يَقُولُ. وَلِهَذَا عَامَّةُ كَلَامٍ أَحْمَد إِنَّمَا هُو يُجَهِّمُ اللَّفُظِيَّةَ لَا يَكَادُ يُطْلِقُ الْقَوْلَ بِتَكْفِيرِهِمْ كَمَا يُطْلِقُهُ عَلَى السَّنَةِ بَعْمُ اللَّفُولِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ بِالسَّنَةِ بِتَكْفِيرِ المحلوقية وَقَدْ نُسِبَ إِلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَعْرُوفِينَ بِالسَّنَةِ وَالْحَدِيثِ: كَالْحُسَيْنِ الكرابيسي وَنُعَيْمِ ابْنِ حَمَّادٍ الخزاعي والبويطي وَالْحَارِثِ وَالْمَدِيثِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ نَسَبَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيَّ(١).

(..وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَقَالَةِ وَأَهْلُ الْإِيمَانِ بِالشَّرِيعَةِ فَيُعَظِّمُونَ الْمُصْحَفَ وَيَعْرِفُونَ حُرْمَتَهُ وَيُوجِبُونَ لَهُ مَا أَوْجَبَتْهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي قَوْلِهِمْ وَيَعْرِفُونَ حُرْمَتَهُ وَيُوجِبُونَ لَهُ مَا أَوْجَبَتْهُ الشَّرِيعَةُ مِنْ الْأَحْكَامِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي قَوْلِهِمْ نَوْعٌ مِنْ التَّجَهُّمِ وَالضَّلَالِ مَا أَنْكَرُوا بِهِ بَعْضَ نَوْعٌ مِنْ التَّجَهُم وَالضَّلَالِ مَا أَنْكَرُوا بِهِ بَعْضَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۲/ ۲۰۵).

صِفَاتِ اللهِ وَبَعْضَ صِفَاتِ كَلَامِهِ وَرُسُلِهِ وَجَحَدُوا بَعْضَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رُسُلِهِ وَصَارُوا مَخَانِيثَ للجهمية الذُّكُورِ الْمُنْكِرِينَ لِجَمِيعِ الصِّفَاتِ لَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلُونَ قَاصِدُونَ الْحَقَّ..)(١)

فالجهمية الذين اتفق السلف على تكفيرهم عند ابن تيمية: هم الجهمية المحضة تكفيرًا، نوعيًا لا عينيًا، بخلاف الأشعرية فهم جهمية بمعنى فيهم تجهم، وليسوا بجهمية محضة، وهم من أهل الإسلام عنده؛ فانتبه.

(.. وَلِهَذَا قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ وَغَيْرُهُمَا: أُصُولُ الْبِدَعِ أَرْبَعَةٌ: الشِّيعَةُ وَالْخَوَارِجُ وَالْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ. قَالُوا: وَالْجَهْمِيَّة لَيْسُوا مِنْ الشَّنتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ عَنْ أَصْحَابِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ عَنْ أَصْحَابِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ هَذَا أَحَدُهُمَا. وَهَذَا أَرَادُوا بِهِ التَّجَهُّ مَ الْمَحْضَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ جَهْمٌ نَفْسُهُ وَمُتَّبِعُوهُ عَلَيْهِ وَهُو نَفْيُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيْهِ وَهُو نَفْيُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ النَّحَسُنَىٰ وَلَا يُسَمَّىٰ اللهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَىٰ وَلَا يُسَمِّىٰ وَلَا يُسَمِّىٰ وَلَا مَوْجُودًا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ...

وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ بِبَعْضِ التَّجَهُّمِ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ الَّذِينَ يَتَدَيَّنُونَ بِدِينِ الْإِسْلَامِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَهَوُّ لَاءِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ بِلَا رَيْبٍ. وَكَذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ كَالْكُلَّابِيَة والكَرَّامِيَة. وَكَذَلِكَ الشِّيعَةُ الْمُفَضِّلِينَ لِعَلِيِّ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَقُولُ بِالنَّصِّ كَالْكُلَّابِية والكَرَّامِية. وَكَذَلِكَ الشِّيعَةُ الْمُفَضِّلِينَ لِعَلِيٍّ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَقُولُ بِالنَّصِّ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۲/ ۳۸۲).



وَالْعِصْمَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا وَظَنَّهِ أَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ هُوَ دِينُ الْعِصْمَةِ مَعَ اعْتِقَادِهِ نُبُوَّةَ مُحَمَّدٍ ﴿ الْإِسْلَامِ فَهَوُّلَاءِ أَهْلُ ضَلَالٍ وَجَهْلٍ لَيْسُوا خَارِجِينَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللهِ بَلْ هُمْ مِنْ اللَّهِ سُلَامٍ فَهَوُ لَاءِ أَهْلُ ضَلَالٍ وَجَهْلٍ لَيْسُوا خَارِجِينَ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهِ بَلْ هُمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ

المعتزلة ينفون الصفات، وأما نفي الصفات، مع إثبات الأسماء؛ كقول المعتزلة: فهو دون هذا لكنّه عظيمٌ أيضاً.

وأما من أثبت الصفات المعلومة بالعقل والسمع، وإنّما نازع في قيام الأمور الاختيارية به؛ كابن كلاب، ومن اتّبعه؛ فهؤلاء ليسوا جهمية، بل وافقوا جهماً في بعض قوله، وإن كانوا خالفوه في بعضه. وهؤلاء من أقرب الطوائف إلىٰ السلف وأهل السنة والحديث.

وكذلك السالمية، والكرامية، ونحو هؤلاء يوافقون في جملة أقوالهم المشهورة؛ فيثبتون الأسماء والصفات، والقضاء والقدر في الجملة ليسوا من

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۷/ ٤٤٨).



الجهمية...) انتهى (١).

- قال في مقدمة «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (١/ ٩):

وأكثر الطالبين للعلم والدين، ليس لهم قصد من غير الحق المبين، لكن كثرتْ في هذا الباب الشبه والمقالات، واستولت علىٰ القلوب أنواع الضلالات، حتىٰ صار القول الذي لا يشك من أوتي العلم والإيمان، أنه مخالف للقرآن والبرهان، بل لا يشك في أنه كفر بما جاء به الرسول من رب العالمين، قد جهله كثير من أعيان الفضلاء، فظنوا أنه من محض العلم والإيمان، بل لا يشكون في أنه مقتضى صريح العقل والعيان، ولا يظنون أنه مخالف لقواطع البرهان، ولهذا كنت أقول لأكابرهم: لو وافقتكم على ما تقولونه لكنت كافرًا مريدًا -لعلمي بأن هذا كفر مبين- وأنتم لا تكفرون لأنكم من أهل الجهل بحقائق الدين، ولهذا كان السلف والأئمة يكفرون الجهمية في الإطلاق والتعميم، وأما المعين منهم فقد يدعون له ويستغفرون له لكونه غير عالم بالصراط المستقيم، وقد يكون العلم والإيمان ظاهرًا لقوم دون آخرين، وفي بعض الأمكنة والأزمنة دون بعض بحسب ظهور دين المرسلين...) انتهي.

وقال بعد ذكره بعض أئمة الجهمية؛ كالباقلاني، وأبي ذر الهروي، والباجي،

(۱) «النبوات» لابن تيمية (۱/ ٥٧٨).

والجويني، وابن العربي، والسمناني: (..ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع، والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف، لكن لما التبس عليهم هذا لأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه، فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين، وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم، لما لهم من المحاسن والفضائل، ومنهم من يذمهم، لما وقع في كلامهم من البدع والباطل، وخيار الأمور أوساطها.

وهذا لي مخصوصاً بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالىٰ يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات، ووَالله تعالىٰ يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات، ووَاللّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنا المَّفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِاللّإِيمَنِ وَلَا جَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلّا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّناً إِنّكَ رَءُونُ رَجِيمُ اللهِ المولاد المولاد المناسوة المشرد الله المناسوة المشرد الله الله المناسوة ا



البقرة: ٢٨٦]

قلت: الحمد لله على العافية، ونسأله سبحانه الهداية لدين أصحاب الحديث، وقد تركت القارئ بلا تعليق لظهور بطلان هذا التقرير ومناقضته لدين أصحاب الحديث، وكذلك حتى يقارن بين ابن حزم وابن تيمية ويخرج الفوارق والجوامع الأصولية بينهما في أصل توسعة الإعذار...

ثم يقول لنفسه طالبًا للحق، متجردًا من كل هوئ: أين هذا التأصيل في كتب العقيدة الأثرية المسندة؟ أين هذا الإعذار المبالغ فيه والخارج عن تقريرات السلف الواضحة في دواوين العقيدة من مذاهب أئمة السنة الذي اتفقوا على تكفير أعيان الجهمية؟ وهل يستقيم للشخص سلفيته وأثريته بل إسلامه وتوحيده وبراءته من الشرك والتعطيل وأهله وهو يقلد دينه هذه الفكرة المحدثة؟

أترك لك الجواب، والله الهادي سواء السبيل.

واعلم - وفقك الله - أن غالب مذاهب المتأخرين والمعاصرين لا تجري على أصول أئمة الحديث وشيوخ السنة وهذا يحتاج إلى تحرير ولي بحث خاص لعلى أنشره قريبا -يسر الله السبيل لإتمامه -.



<sup>(</sup>۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۰۳).



# ڪِتابُ

لِلإِمامِ أبي مُحَدِّ عَبدِ الرَّحَمْنِ بنِ أبي حَاتِم الرَّازِيِّ

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ





#### باب: في الايمان بصفات الله تعالى

 ا- قال اللالكائي: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ذكره أحمد بن محمد بن عثمان أبو عمرو الدمشقى قال: حَدَّثَنَا محمد بن شعيب بن شابور قال: أُخْبَرْنَا أبو رافع المديني إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أنه قال: حَدَّثَنَا رسول الله ﷺ قال: " يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعقة فإذا هم خامدون وجاء ملك الموت فقال: يا ربِّ فقد مات أهل السّماء والأرض إلا من شئت فيقول: من بقى ؟ وهو أعلم قال: يا ربّ بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقي حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت أنا. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل وليمت حملة عرشي فيقول الله تعالى وهو أعلم: فمن بقي ؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت وبقيت أنا. فيقول: يا ملك الموت أنت خلق من خلقي خلقتك لما رأيت فمت. ثم لا يحي. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد قال الله: لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار. ثم طوى الله السّماء والأرض كطى السجل للكتاب ثم قال: أنا الجبار لمن الملك اليوم ؟ ثم قال: لمن الملك اليوم ؟ ثلاثا، ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار".(١)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٦٥).

الرازي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال: حَدَّثَنَا عباد بن عباد قال: حَدَّثَنَا الرازي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال: حَدَّثَنَا عباد بن عباد قال: حَدَّثَنَا مجالد، عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: " لتضربن مضر عباد الله حتىٰ لا يعبد لله اسم". (١)

٢- أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب ، قال: أُخبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: ثنا الحسن بن عرفة ، قال: حَدَّثَنِي علي بن ثابت ، عن الوازع بن نافع ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله ﷺ: " تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله ﷺ: " (٢)

3- وكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبر نا إسحاق بن أحمد ، الخزاز ، قال: ثنا إسحاق ، يعني ابن سليمان الرازي ، عن المغيرة بن مسلم ، عن ميمون أبي حمزة ، قال: "كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل ، قال: بلئ ، سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في صعيد واحد فينادي أين المتقون فيقومون في كنف من الرّحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر ، قلت: من المتقون ؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢٧ ).



وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ".(١)

٥- قال مُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّاعَانِي: حَدثنا سلم بن قادم حَدثنا مُوسَىٰ بن دَاوُد حَدثنا عباد بن الْعَوام قَالَ: «قدم علينا شريك بن عبد الله مذ نَحْو من خمسين سنة فَقُلْنا لَهُ يَا أَبَا عبد الله إِن عندنا قوما من الْمُعْتَزِلَة يُنكرُونَ هَذِه الْأَحَادِيث أَن الله ينزل إِلَىٰ لَهُ يَا أَبَا عبد الله إِن عندنا قوما من الْمُعْتَزِلَة يُنكرُونَ هَذِه الْأَحَادِيث أَن الله ينزل إِلَىٰ السَّمَاء الدُّنْيَا وَأَن أهل الْجنَّة يرَوْنَ رَبِم فَحَدثني شريك بِنَحْوِ من عشرة أَحَادِيث فِي هَذَا ثمَّ قَالَ أما نَحن فأخذنا ديننا عَن أَبنَاء التَّابِعين عَن الصَّحَابَة فهم عَمَّن أَخذُوا. (٢)

7 - وقال أَحْمد الدَّوْرَقِي: سَمِعت وكيعاً يَقُول نسلم هَذِه الْأَحَادِيث كَمَا جَاءَت وَلَا نَقُول كَيفَ كَذَا وَلَا لَم كَذَا يَعْنِي مثل حَدِيث يحمل السَّمَوَات على أَصْبع وقلب ابْن آدم بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ. (٣)

٧- قال ابن أبي حاتم ، حَدَّثَنَا أبو زرعة ، حَدَّثَنَا هدبة بن خالد ، سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: " ويلهم ما ينكرون من هذا الأمر ؟ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن أثبت منه يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ [سورة الجادلة:١].

وقوله تعالىٰ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَ اسْرَة ال عمران ٢٨٠].

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٦٤).

<sup>(</sup>۲) «العلو للعلي الغفار» (ص١٤٤)

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص٩٥١)



- وقوله تعالىٰ: ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيَّكُ عُطْوِيَّكُ بِيَمِينِةِ عِهِ [سوة البر:٢٧].
  - وقوله تعالىٰ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [سوة ص٥٠٠].
  - وقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞﴾ [سورة النساء:١٦٤].
- وقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ ٱلْمُتَوَىٰ عَلَى ٱلْمُرْشِ ﴾ [سورة يونس: ٣] . فما زال في ذا من العصر إلىٰ المغرب ". (١)

٨- وقر اخْرُج بن أبي حاتِم في كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ أَنَّهُ ذَكَرَ الْمُبْتَدِعَةَ فَقَالَ: «وَيْلَهُمْ مَاذَا يُنْكِرُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مِثْلُهُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾
 في الْحَدِيثِ شَيْءٌ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مِثْلُهُ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾
 ﴿وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَنِّهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَىٰ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ مِنْ وَهُمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكُوكُ مَطّوِيَّكُ ﴾ [سوة الزمر:١٧].

﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ [سورة ص:٧٥].

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ١٦٤].

﴿ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [سوة طه:٥]. وَنَحْوُ ذَلِكَ فَلَمْ يَزَلْ أَيْ سَلَّامُ بْنُ مُطِيعٍ يَذْكُرُ

<sup>(</sup>١) العرش للذهبي (١٧٨).



## الْآيَاتِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ»(١)

9- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ذكر الفضل بن شاذان المقرئ الرازي قال: حَدَّثَنَا الحسن بن مجد الكندي قال: قرأت على أبي عبيدة معمر بن المثنى البصري قال: " بسم الله إنما هو الله ؛ لأن اسم الشيء هو الشيء قال لبيد: إلى الحول ثم اسم السّلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر". (٢)

وقال: ﴿ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونًا ﴾ [سوة يونس:٣].

11 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال: سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن فقال محمد بن أسلم: أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه

<sup>(</sup>۱) (فتح الباري لابن حجر) (۱۳/ ۳۵۹)

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٤٩).



فإذا قال الإنسان: نعبد الله فإنما يعني الاسم والمعنى شيئا واحدا فهو موحد ". (١)

ال- قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: وجدت في كتاب أبي نعيم بن حماد قال: "حق على كل مؤمن أن يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه ويترك التفكر في الرّب في ويتبع حديث النبي في أنه قال: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق". قال نعيم: ويتبع حديث النبي في أنه قال: ولا يشبهه شيء من الأشياء". (٢)

17- وَثُرَ عبد الرحمن قال: ثنا إسماعيل بن صالح الحلواني، قال: ثنا أبو معمر القطيعي، قال: قال عباد بن العوام قدم علينا شريك، فقلنا: " إن قوما ينكرون هذه الأحاديث: إنّ الله ينزل إلى سماء الدّنيا والرؤية وما أشبه هذه الأحاديث، فقال: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن في الصّلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث ".(٣)

الأصبهاني ، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ، يقول لفتي من ولد جعفر بن

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢٩ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٧٩).

سليمان: " مكانك فقعد حتى تفرق النَّاس ثم قال: تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف وكل ذلك يجري مني علىٰ بال رضي إلا أمرك وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصر إليكم يعني السلطان فإذا صار إليكم جلّ وعظم فقال: يا أبا سعيد وما ذاك ؟ قال: بلغني أنك تتكلم في الرّب على وتصفه وتشبهه فقال الغلام: نعم فأخذ يتكلم في الصّفة فقال: رويدك يا بني حتىٰ نتكلم أول شيء في المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات ، فنحن عن الخالق أعجز وأعجز، أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني قال: سمعت زرا قال: قال عبد الله " في قوله: ﴿لَقَدُ رَأَى مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلكُبْرَيْنَ ﴿ ﴿ اسورة النحم:١٨]. قال: رأى جبريل له ستمائة جناح . قال: نعم، فعرف الحديث ، فقال عبد الرحمن صف لى خلقا من خلق له ستمائة جناح ، فبقي الغلام ينظر إليه ، فقال عبد الرحمن: يا بني ، فإني أهون عليك المسألة ، وأضع عنك خمسمائة وسبعة وتسعين صف لى خلقا بثلاثة أجنحة ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله ، حتى أعلم. فقال: يا أبا سعيد ، نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر".(١)

الْ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عن نُعَيْمِ الْجَهْمِيَّةِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي عن نُعَيْمِ بُنِ حَمَّادٍ قَالَ: «يُقَالُ لِلْجَهْمِيَّةِ أَخْبِرُونَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ فَنَاءِ خَلْقِهِ لِمَنِ الْمُلْكُ

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٢ ).



الْيُوْم فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَرُدُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ لِلَّهِ الْوَاحِد القهار وَذَلِكَ بَعْدَ انْقِطَاعِ أَلْفَاظِ خَلْقِهِ بِمَوْتِهِمْ أَفَهَذَا مَخْلُوقُ انْتَهَىٰ.

17 - وروى حْمَدَ بن سَلْمَة عَن إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ قَالَ صَحَّ أَنَّ اللهَ يَقُولُ بَعْدَ فنَاء خلقه لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَقُولُ لِنَفْسِهِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ القهار.

١٧- قال وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ عِنْدَ أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الرَّازِيِّ قَالَ إِذَا مَاتَ الْخَلْقُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ لِمن الْملك الْيَوْم فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَرُدُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَيَقُولُ لِلَّهِ الْخَلْقُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اللهُ وَقَالَ لَمن الْملك الْيَوْم فَلَا يُجِيبُهُ أَحَدٌ فَيَرُدُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَيَقُولُ لِلَّهِ الْخَلْقُ وَلَمْ يَبُو حَيْ إِلَىٰ أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَمْ تَبْقَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ قَالَ فَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ هَذَا كَلَامُ اللهِ وَلَيْسَ بِوَحْيٍ إِلَىٰ أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَمْ تَبْقَ نَفْسُ فِيهَا رُوحٌ إِلَّا وَقَدْ ذَاقَتِ الْمَوْتَ وَاللهُ هُو الْقَائِلُ وَهُو الْمُجِيبُ لِنَفْسِهِ»(١)

المَوْ عَلَىٰ البن أبي حاتم في كتاب " الرّد على الجهمية ": وجدت في كتاب أبي عن نعيم بن حماد قال: " يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالىٰ بعد فناء خلقه ﴿لِّمَنِ المُمْلَكُ ٱلْيُومِلُ السّوة عَالَىٰ: ﴿ يَلَّهِ ٱلْوَلِحِدِ الْمُمْلَكُ ٱلْيُومِلُ السّوة عَالَىٰ: ﴿ يَلَّهِ ٱلْوَلِحِدِ الْمُمْلَكُ ٱلْيُومِدِ عَلَىٰ نفسه قوله تعالىٰ: ﴿ يَلَّهِ ٱلْوَلِحِدِ الْمُمْلَكُ ٱلْيُومِدِ عَلَىٰ نفسه قوله تعالىٰ: ﴿ يَلَّهِ ٱلْوَلِحِدِ الْمُمْلَكُ ٱلْمُمْلَكُ وَذَلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم ، أفهذا مخلوق ؟ ".(٢)

14 - فأخبر أنه المعبود، ودل كلامه علىٰ اسمه بما دل به علىٰ نفسه، فمن زعم أن

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ۳٦۸)

<sup>(</sup>٢) شرح ابن حجر لصحيح البخاري ( ١٣/ ٣٦٨).



اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقًا. (١)



<sup>(</sup>١) شرح ابن حجر لصحيح البخاري ( ١٣/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) «الإبانة الكبرئ - ابن بطة» (٥/ ٢٧٤)





## باب: في الايمان بعلو الله تعالى على خلقه

 ١٦ - قال اللالكائي في شرح السنة: وأخبرنا على بن محمد بن أحمد بن يعقوب ، وعلى بن محمد بن عمر ، قالا : أُخْبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: ثنا محمد بن عمار بن الحارث ، ثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله الدشتكي ، قال: أُخْبَرْنَا عمرو بن أبي قيس ، ح قال: ونا أبو زرعة ، وعبد الملك بن أبي عبد الرحمن ، وكثير بن شهاب، قالوا: حَدَّثَنَا محمد بن سعيد بن سابق ، قال : ثنا عمرو ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الله بن عميرة ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب ، أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة ورسول الله عنه جالس فيهم إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها فقال رسول الله ﷺ: " تدرون ما اسم هذه ؟ قالوا: هذه السحاب فقال رسول الله ﷺ «والمزن» قالوا: والمزن فقال رسول الله ، «والعنان» ثم قال رسول الله ، "أتدرون بعد ما بين السّماء والأرض ؟ قالوا: والله ما ندري قال: بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسّماء التي فوقها كذلك وقال ابن سابق في حديثه والسّماء الثالثة فوقها كذلك حتى عدهن سبع سموات كذلك ، ثم قال: " فوق السَّابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السَّماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلىٰ سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلىٰ سماء والله تعالىٰ فوق ذلك ".(١)

77- (أخبرنا علي بن محمد بن عمر ، ومحمد بن علي بن محمد الساوي ، قالا: أُخْبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: أُخْبَرْنَا يونس بن عبد الأعلىٰ ، قراءة قال: أُخْبَرْنَا وس بن عبد الأعلىٰ ، قراءة قال: أُخْبَرْنَا وس بن عبد الأعلىٰ ، قراءة قال: أُخبر ابن عم له أخبره ابن وهب ، قال: أخبر في سعيد بن أبي أيوب ، عن زهرة بن معبد ، عن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عن: " من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلىٰ السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ". (٢)

ابْن عَدَان سَلْمَة بن الْفضل حَدثني ابْن الْمَلَائِكَة يَعْنِي إِلَىٰ بخت نصر فَقَالَ هَل تعلم يَا عَدو إِسْحَاق قَالَ : «بعث الله ملكا من الْمَلَائِكَة يَعْنِي إِلَىٰ بخت نصر فَقَالَ هَل تعلم يَا عَدو الله كم بَين السَّمَاء إِلَىٰ الأَرْض قَالَ لَا، وغلظها كَذَلِك إِلَىٰ أَن قَالَ ثمَّ يبْدو الْعَرْش عَلَيْهِ الله كم بَين السَّمَاء إِلَىٰ الأَرْض قَالَ لَا، وغلظها كَذَلِك إِلَىٰ أَن قَالَ ثمَّ يبْدو الْعَرْش عَلَيْهِ ملك الْمُلُوك عَلَىٰ الله عَلَيْهِ الْبَعُوضَة فَقتلته. كَذَا قَالَ بخت نصر وَالْمَحْفُوظ أَن صَاحب الْقِصَّة نمْرُود (٣)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٢٥٤).

<sup>(</sup>قلت): كل شيء علمه وبيانه في القرآن.

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٤٥)



37- وقال سَلمَة بن الْفضل: حَدثنَا ابْن إِسْحَاق قَالَ: «كَانَ الله تَعَالَىٰ كَمَا وصف نَفسه إِذْ لَيْسَ إِلَّا المَاء عَلَيْهِ الْعَرْش وعَلَىٰ الْعَرْش ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام الظَّاهِر فِي علوه علىٰ خلقه فَلَيْسَ شَيْء فَوْقه الْبَاطِن لإحاطته بخلقه فَلَيْسَ شَيْء دونه الدَّائِم اللَّائِم اللَّذِي لا يبيد فَكَانَ أول مَا خلق النُّور والظلمة ثمَّ سمك السَّمَوات السَّبع من دُخان ثمَّ دحا الأَرْض ثمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاء فحبكهن وأكمل خَلقهنَّ فِي يَوْمَيْنِ فَفرغ من خلق السَّمَوات وَالْأَرْض فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ بعد علىٰ عَرْشه»(١)

٢٥ - قال أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ: حَدثنَا أَبُو عمرَان الطرطوسي قَالَ: «قلت لسنيد بن دَاوُد هُوَ عَلَى عَرْشه بَائِن من خلقه قَالَ نعم» (٢)



<sup>(1) «</sup>العلو للعلي الغفار» (ص٥٤١)

<sup>(</sup>۲) «العلو للعلي الغفار» (ص١٧١)



## باب: في القرآن

77 - قال: وَأَخْبَرَنَا هِبَهُ اللهِ، أَنا عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَىٰ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، أَنا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا كَدَّنَهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ هِ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُولَ الله - عَنْ عَائِشَة عَنْ الله - عَنْ عَائِشَة عَنْ الله - عَنْ عَائِشَة عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائِشَة عَلَى الْوَحْيُ ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله - عَنْ عَائِشَة أَنْ يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّ عَلَيَ فَيَفْصِمُ عَنِي، وَقَدْ وَعَيْثُ (عَنْهُ) ، قَالَ: وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ إِلَيَّ الْمَلَكُ رَجُلا فَيُكَلِّمْنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ هِ الْهَ وَلَقَدْ رَائُلا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ لَيْتَفَصَّدُ عَرَقًا "»(١) وَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا "»(١) رَائِنْ لُ عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا "»(١)

٧٧- عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود مرفوعا: " إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السّماء صلصلة كجر السّلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل ، فإذا أتاهم جبريل فُزِّعَ عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك ؟ قال: يقول الحق ، قال: فينادون الحق الحق ". قال ابن أبي حاتم: هكذا حدث به أبو

<sup>(</sup>۱) «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٢٨١)



معاوية مسندا ، ووجدته بالكوفة موقوفا.(١)

١٨- وقال مَسْرُوق عَن بن مَسْعُود: «إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ فَي بِالْوَحْيِ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكَنَ الصَّوْتُ عَرَفُوا أَنَّهُ الْحَقُّ وَنَادَوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ»

- وَأَخْرَجَهُ بِنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ إِشْكَابَ مَرْفُوعًا وَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ مُسْنَدًا وَوَجَدْتُهُ بِالْكُوفَةِ مَوْقُوفًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ عَنْ مَنْصُورٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَشُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَمِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَمِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَمِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ مَوْقُوفًا وَمِنْ رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ كَذَلِكَ. (٢)

19- وْكُر عبد الرحمن قال: حَدَّثَنَا محمد بن حجاج الحضرمي المصري قال: حَدَّثَنَا معلىٰ بن عبد العزيز القعقاع قال: حَدَّثَنَا عتبة بن السكن الغزاري قال: حَدَّثَنَا الفرج بن يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلي يوم صفين: حكمت كافرا أو منافقا ؟ فقال: ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن ". (٣)

٢٠ - روى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي " الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ " قَالَ: " كَتَبَ إِلَيَّ حَرْبٌ

<sup>(</sup>١) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٠/١٥٠).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ٤٥٦)

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٧٢ ).

الْكِرْمَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّىٰ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا حَكَّمَ عَلِيُّ الْحَكَمَيْنِ، قَالَتِ الْخَوَارِجُ: حَكَّمْتَ رَجُلَيْنِ؟ قَالَ: مَا حَكَّمْتُ مَخْلُوقًا، إِنَّمَا حَكَّمْتُ الْقُرْآنَ.

٣١ - حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَمَانٍ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

77 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنا أبو محمد بن حيان ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ، ثنا محمد بن الحجاج الحضرمي البصري ، ثنا المعلىٰ بن الوليد بن عبد العزيز بن القعقاع العبسي ، ثنا عتبة بن السكن الفراري ، ثنا الفرج بن يزيد الكلاعي ، قال: " قالوا لعلي: حكمت كافرا ومنافقا ، فقال: ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن ".(٢)

٣٢ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: " ثَنَا أَبِي ، ثَنَا الصُّهَيْبِيُّ ابْنُ عَمِّ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ وَعَلِيِّ

#### تعليق:

هذه الحكاية عن علي في شائعة فيما بين أهل العلم ، ولا أراها شاعت إلا عن أصل - والله أعلم - وقد رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده هذا.

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة النبوية» (۲/ ۲۵۳)

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصّفات للبيهقي (٥٢٥).



بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: يَا رَبَّ الْقُرْآنُ مِنْهُ، الْقُرْآنُ مِنْهُ، الْقُرْآنُ مِنْهُ، الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ وَكُلامُ اللهِ وَلَيْسَ بِمَرْبُوبٍ، مِنْهُ خَرَجَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ. (١)

\*\* - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنِي علي بن صالح بن جابر الأنماطي قال: حَدَّثَنَا علي بن عاصم ح. قال: وحدثنا أبي قال: حَدَّثَنَا الصهبي عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: "كان ابن عباس في جنازة فلمّا وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم ربّ القرآن اغفر له . فوثب إليه ابن عباس فقال: مه القرآن منه ". زاد الصهبي في حديثه فقال ابن عباس: " القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود ". (٢)

70 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: " ثَنَا أَبِي، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيم، ثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بَكِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُقْرِي، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ بَكِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اللهُ عَلْيُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِخَالِقٍ وَلَا مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلامُ الْخَالِقِ، وَرَوَاهُ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ رُوَيْمٍ، فَذَكَرَهُ.

٣٦ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد بن هارون قال: حَدَّثَنَا

(١) «الحجة في بيان المحجة» (١/ ٣٦٤)

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٧٦).



عبد الرحمن بن مصعب يعني أبا يزيد المدني ، قال: أَخْبَرْنَا موسىٰ بن داود الكوفي ، عن رجل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أنه سأله: إن قوما يقولون: القرآن مخلوق. فقال: "ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ".(١)

• وكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حَدَّثَنَا عبد الله مولى المهلب بن أبي صفرة قال: حَدَّثَنَا علي بن أحمد بن علي بن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عن أخيه موسى بن جعفر قال: " سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق فقال: لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد ". ورواه ابن أبي حاتم عن ابن نشيط محمد بن هارون، عن بركة بن فهد الحلبي ، عن مروان بن معاوية الفزاري قال: كنا عند جعفر فذكر نحوه ؟ . (٢)

7۸ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا إسماعيل بن صالح الحلواني قال: حَدَّثَنَا أبو ذر بكر بن مغلس المروذي قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن إسماعيل أو إبراهيم بن محمد – الشك من أبي ذر — قال: حَدَّثَنَا عوف قال: " سُئِلَ الحسن عن القرآن: خالق أو مخلوق؟ قال: ما هو بخالق و لا مخلوق، ولكنه كلام الله ". (٣)

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٠٣ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٩١).



79 - حرثنا مُوسَىٰ بْنُ سَهْلِ الرَّمْلِيُّ، ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ دَاوُدَ، ثَنَا مَعْبَدُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدهني، قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّهُمْ يَسْأَلُونِي عَنِ الْقُرْآنِ: مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللهِ. مَخْلُوقٍ، وَلَكِنَّهُ كَلَامُ اللهِ.

وحرثنا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، فَذَكَرَهُ.

اع - وحرثنا أبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا مَعْبَدُ بِمِثْلِهِ.

٢٤ - حرثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، قَالَ: قَالَ أَبِي: وَحُدِّثْتُ عَنْ مُوسَىٰ بْنِ دَاوُدَ بِهِذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْبَدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مَعْبَدًا هَذَا وَلَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسُ،
 وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: كَانَ يُفْتِي بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَىٰ (١)

27 - وروى ابنُ أَبِي حَاتِمٍ في الرد على الجهمية: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضْلِ بنِ مُوْسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَنْصُوْرِ الجَوَّازُ، قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ بنَ عُيَيْنَةَ سَأَلَهُ رَجُلُ: مَا تَقُوْلُ فِي القُرْآنِ؟ قَالَ: كَلَامُ اللهِ، مِنْهُ خَرَجَ، وَإِلَيْهِ يَعُوْدُ» (٢)

24- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي الأسدي قال: حَدَّثَنَا فهد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي،

<sup>(</sup>۱) «منهاج السنة النبوية» (۲/ ۲۵۶)

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء - ط الرسالة» (۸/ ٤٦٦)



حَدَّثَنَا الفضل بن شاذان، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن مدرك قال: حَدَّثَنَا العطاف بن قيس قال: سألت الفضيل بن عياض عن القرآن ، فقال: " القرآن كلام الله غير مخلوق ، بلغنا عن أيوب السختياني ، وسليمان التيمي ".(١)

دُهُ - حَرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الطَّبَرِيُّ بِمَكَّةَ - يَعْنِي الْحَكَمَ بْنَ مُحَمَّدٍ - ثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: سَمِعْتُ مَشْيَخَتَنَا مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْهُ بَدَأً وَإِلَيْهِ يَعُودُ "(٢)

تا محمد بن الفضل بن موسى، حَدَّثَنَا محمد بن الفضل بن موسى، حَدَّثَنَا محمد بن منصور المكي الحوار قال: "رأيت سفيان بن عيينة وسأله رجل: يا أبا محمد ما تقول في القرآن فقال: كلام الله منه خرج وإليه يعود ".(٣)

27 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: عن محمد بن عمار بن الحارث قال: حَدَّثَنَا الله عبد الرحمن بن أبي حاتم: عن محمد بن عمار بن عينة عن عمرو بن دينار أبو مروان الطبري بمكة وكان فاضلا قال: حَدَّثَنَا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: "القرآن كلام الله غير مخلوق". وقال محمد بن عمار: ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله النه عباس وجابر وذكر

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام - ت تدمري» (۱۷/ ۹۷)

<sup>(</sup>٣) العلو للعلى الغفار للذهبي (٤٢٠).



جماعة.(١)

المحاق بن المحت إسحاق بن المحت المحت إسحاق بن المحت المحت إسحاق بن المحت المحت إسحاق بن المحت المحت المحتظلي المحتفظلي المحتاب المحتفظلي المحتفظلي المحتاب ال

24- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أحمد بن سنان الواسطي قال: "لمّا امتحن أبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن يونس وأصحابه، ثبت أبو نعيم وقال: لقيت سبعمائة شيخ — ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم – ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول — يعني بخلق القرآن – إلا رجل واحد ".(٣)

٥٠ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا محمد بن يحيى وهو ابن أيوب الرازي قال: سمعت أبا الوليد يقول: " ما عرفت بالري ولا ببغداد ولا بالبصرة رجلا يقول القرآن مخلوق، وأسأل الله العافية ".(٤)

٥١ - وقال ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: ويحيى بن زكريا بن عيسى ا

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) العلو للعلي الغفار للذهبي ( ٤٨٨ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٨٣).



سمعت زكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وسألته عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق على هذا أدركنا أهل الثقة والأمانة»(١)

26- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا عبد الله بن محمد بن إبرهيم السلمي بالكوفة قال: قال أبو عبيد القاسم بن سلام: لو أن رجلا حلف فقال: " والله لا تكلمت اليوم بشيء ، فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث ؛ لأن أيمان النّاس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا ، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام النّاس ولا يختلط به ، ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذا يقطع الصلاة ؛ لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها ، إلا أن يكون الحالف نوئ القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده ".(٢)

٥٣ - : "قرأت فِي كتاب الرد عَلَىٰ الجهمية حَدَّثَنَا صالح بْن أَحْمَد بن حنبل قَالَ سمعت أبي على يقول قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [سوة الأعراف: ١٥]. فأخبرنا بالخلق ثُمَّ قَالَ: والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق. (٣)

**٥٤ - وقال عبد الرحمن بْن أبي حاتم:** سمعت أَحْمَد بْن سنان الواسطي يقول: قد

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۱/ ٣٥):

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (٢/ ٥٥ ت الفقي)



ميز الله بين الخلق والأمر فسمى هَذَا أمرا وسمي هَذَا خلقا وفرق بينهما فَقَالَ أَلا لَهُ الْخَلْقُ والأمر وكل مخلوق داخل فِي الخلق وبقي الأمر والأمر ليس بمخلوق قَالَ الله تعالىٰ ذَلِكَ أَمْرُ الله أنزله إليكم فأنزل كلامه غير مخلوق»

- ٥٥ - روى ابن أبي حاتم في كتاب " الرّد على الجهمية " من طريق بشار بن موسى قال: " كنا عند سفيان بن عيينة فقال: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ ﴿ [سوة الأعرف: ٤٠] فالخلق هو المخلوقات، والأمر هو الكلام ".

من طريق حماد بن نعيم: "سمعت سفيان بن عيينة وسئل عن القرآن أمخلوق هو ؟ فقال: يقول الله تعالى ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [سوة الأعراف: ٤٠] ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر ، فالأمر كلامه ، فلو كان كلامه مخلوقا لم يفرق ".(١)

٥٧- "قرأت فِي كتاب الرد عَلَىٰ الجهمية حَدَّثَنَا صالح بْن أَحْمَد بن حنبل قَالَ سمعت أبي هَ يُعْفِ يقول قَالَ الله تعالىٰ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [سوة الأعراف: ١٥]. فأخبرنا بالخلق ثُمَّ قَالَ: والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق. (٢)

٥٨ - فقال ابْن أبي حَاتِم: ثَنَا أَحْمد بن أخرم الْمُزنِيّ ثَنَا يَعْقُوب ابْن دِينَار ثَنَا بشار

(١) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (٢/ ٥٥ ت الفقي)



بن مُوسَىٰ قَالَ كُنَّا عِنْد سُفْيَان بن عُيَيْنَة فَقَالَ سُفْيَان ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [سوة الأعراف: ٤٠]. فالخلق هُوَ الْخلق وَالْأَمر هُوَ الْكَلام. (١)

- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أَحْمَد بْن سنان الواسطي يقول: قد ميز الله بين الخلق والأمر فسمى هَذَا أمرا وسمي هَذَا خلقا وفرق بينهما فَقَالَ: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلَقُ وَالْأَمْرُ اللهِ الْعَرفَ: ٤٠]. وكل مخلوق داخل في الخلق وبقي الأمر والأمر ليس بمخلوق قَالَ الله تعالىٰ ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللهِ قَالَكُمْ إِلَيْكُمْ ﴿ [سوة الطلاق: ٥]. فأنزل كلامه غير مخلوق» (٢)

• تال: وَكتب إِلَيّ عباد ابْن الْوَلِيد الْعَنبُري قَالَ كتب إِلَيّ نعيم بن حَمَّاد سَمِعت سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَسُئِلَ عَن الْقُرْآن أمخلوق هُو فَقَالَ يَقُول الله ﴿ اللَّهِ الْحَلُقُ اللَّهُ الْحَلُقُ وَسُئِلَ عَن الْقُرْآن أمخلوق هُو فَقَالَ يَقُول الله ﴿ اللَّهُ الْحَلْقُ وَسُئِلَ اللَّهُ الْحَلْقُ وَسُئِنَ أمره فَأمره كَلامه فَلُو كَانَ وَالْأَمْنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللّ

٦١ - وَأُخْرِج بِن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الرَّازِيِّ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ

<sup>(</sup>۱) «تغليق التعليق» (٥/ ٣٨١)

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (٢/ ٥٥ ت الفقي)

<sup>(</sup>۳) «تغليق التعليق» (٥/ ٣٨١)



الْجَهْمِيَّةِ احْتَجَّ لِزَعْمِهِ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ مُحْدَثٌ إِلَيْنَا مُحَدثٌ إِلَيْنَا مُحَدثٌ إِلَيْنَا مُحَدثٌ إِلَيْنَا مُحَدثٌ إِلَيْنَا مُحَدثٌ إِلَىٰ الْعِبَادِ.

٢٢ - وعن أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ نَحْوُهُ.

٦٣ - ومن طَرِيقِ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: مُحْدَثُ عِنْدَ الْخَلْقِ لَا عِنْدَ اللهِ قَالَ وَإِنَّمَا اللهُ سُبْحَانَهُ فَلَمْ يَزَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مُحْدَثٌ عِنْدَ النَّبِيِّ يَعْلَمُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ وَأَمَّا اللهُ سُبْحَانَهُ فَلَمْ يَزَلْ عَالِمًا.

٧٤ - وقال فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَلَامُ اللهِ لَيْسَ بِمُحْدَثٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا لَا أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّىٰ أَحْدَثَ كَلَامًا لِنَفْسِهِ فَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ فَقَدْ شَبَّهَ اللهَ بِخَلْقِهِ لِأَنَّ الْخَلْقَ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّىٰ أَحْدَثَ كَلَامًا لِنَفْسِهِ فَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ فَقَدْ شَبَّهَ الله بِخَلْقِهِ لِأَنَّ الْخَلْقَ كَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّىٰ أَحْدَثَ لَهُمْ كَلَامًا فَتَكَلَّمُوا بِهِ» (١)

70 - قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن خَلَف الخزّاز: سَمِعْتُ هشام بن عُبَيْد الله الله يقول: ﴿مَا الله الله يقول: ﴿مَا الله الله الله يقول: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَبِّهِم مُحَدَث الله محدث إلينا، وليس عند الله محدث (٢) مَحدث إلينا، وليس عند الله محدث (٢) مَن الرَّبِيع بْنِ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ الْبُويْطِيِّ يَقُولُ: ﴿خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ كُلَّهُ بِقَوْلِهِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ٤٩٧)

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام - ت بشار» (٥/ ٧٢٠)



كُنْ فَلَوْ كَانَ كُنْ مَخْلُوقًا لَكَانَ قد خلق الْخلق بمخلوق وَلَيْسَ كَذَلِكَ »(١)

77 - «قال أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ: حَدثنِي عَبَّاس الْعَنْبَرِي سَمِعت أَبَا الْوَلِيد الطَّيَالِسِيِّ وَاللَّهُ أَحَدُ نَ الْوَلِيد الطَّيَالِسِيِّ قَالَ يحيىٰ بن سعيد كَيفَ ب ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ نَ ﴾ [سوة الإخلاص:١]. يَقُولُونَ هَذَا مَخْلُوق »(٢)

- قال الْحَافِظ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: سَمِعت عَليّ بن صَالح الْأَنْمَاطِي سَمِعت أَبَا
 بكر بن عَيَّاش يَقُول: «الْقُرْآن كَلَام الله أَلْقَاهُ إِلَىٰ جِبْرَائِيل وألقاه جِبْرَائِيل إِلَىٰ مُحَمَّد
 هَا مِنْهُ بَدَأً وَإِلَيْهِ يعود» (٣)

74 - «قَالَ ابْنِ أَبِي حَاتِم: حَدَثنَا يحيىٰ بن زَكَرِيَّا بن عِيسَىٰ حَدَثنِي يحيىٰ بن أبي بكر السمسار سَمِعت عَفَّان بن مُسلم بعد مَا جَاءَ من دَار إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم لما بكر السمسار سَمِعت عَفَّان بن مُسلم بعد مَا جَاءَ من دَار إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم لما امتحنه فِي الْقُرْآن فَقَالَ إِنَّه كتب أَن أدر أرزاقك إِن أجبْت إِلَىٰ خلق الْقُرْآن فَقلت أعوذ بِالله من الشَّيْطَان الرَّجِيم يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهُ ﴿لَا إِلَهُ إِلَا هُو المَّئُ أَعُو المَّنُ أَعُو اللهُ وَاللهُ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهُ ﴿لَا إِلَهُ إِلَا هُو الْمُنُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَاد بن سَلمَة وَأَصْحَابِ الْحسن يَقُولُونَ الْقُرْآن كَلام الله لَيْسَ مَخْلُوق شُعْبَة وَحَمَّاد بن سَلمَة وَأَصْحَابِ الْحسن يَقُولُونَ الْقُرْآن كَلام الله لَيْسَ مَخْلُوق

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ٤٤٣)

<sup>(</sup>۲) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٤)

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٦)



## قَالَ إِذَا يقطع أَرِزَاقَكَ قلت ﴿ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزَقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [سورة الناريات:٢٢]. (١)

٧٠ - قال ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا صَالح بن أَحْمد بن حَنْبَل قَالَ: «سَمِعت أبي يحْتَج بِأَن الْقُرْآن غير مَخْلُوق يَقُول قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ٱلرَّمْنَ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْوَانَ ۞ ﴿ [سوة الرحمن:١-١]. فَأَخْبر تَعَالَىٰ أَن الْقُرْآن من علمه »(٢)

٧١ - قال أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ: قَالَ عبيد الله بن مُحَمَّد بن عَائِشَة يَسْتَحِيل فِي صفة الْحَكِيم أَن يخلق كلاما يَدعِي الربوبية يَعْنِي قَوْله تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّنِي ٓ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ [سورة طه:١٠]. وَقُوله ﴿ إِنَّنِي ٓ أَنَا ٱللَّهُ ﴾ [سورة طه:١٠]. وَقُوله ﴿ أَنَا رَبُّكَ ﴾ [سورة طه:١٠]. » (٣)

٧٢ - و وَلار بن أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: «أَنَّ أَحْمَدَ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكَلَمُ مُ كَتَمْفِ مَّأْكُولِ ۞ [سود الليانه]. فَلَيْسَ الْمَعْنَىٰ فَخَلَقَهُمْ (٤)

٧٣ - وعن الحسن في تفسير هذه الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ [سوة المدديم المدديم الله الدّنيا إلى أن تقوم السّاعة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

<sup>(</sup>۱) «العلو للعلي الغفار» (ص١٦٦)

<sup>(</sup>۲) «العلو للعلي الغفار» (ص۱۷۷)

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٨١)

<sup>(</sup>٤) «فتح الباري لابن حجر» (١٣/ ٤٩٤)



لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله: فعلت كذا صنعت كذا ". ذكره عبد الرحمن قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا أبو رجاء قال: سمعت الحسن قرأ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ زريع قال: حَدَّثَنَا أبو رجاء قال: سمعت الحسن قرأ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ [سورة لفمان:٢٧]. (١)

٧٤ - وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قال: قال أحمد بن حنبل: " دلَّ على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب ... الحديث. قال: إنّما نطق القلم بكلامه لقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُو كُن فَيَكُونُ ۞ [سوة لطق القلم بكلامه لقوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدُنَهُ أَن نَقُولَ لَهُو كُن فَيَكُونُ ۞ [سوة لطق القلم بكلام الله سابق على أول خلقه فهو غير مخلوق ".(٢)

٧٥- أُخرِج ابن أبي حاتم في كتاب " الرّد على الجهمية ": عن عبد الله بن داود الخريبي بخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر قال: " ما في القرآن آية أشد على الخريبي بخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصغر قال: " ما في القرآن أصحاب جهم من هذه الآية ﴿ لِأَنْذِنَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [سورة الأسام:١١]. فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله تعالى ".(٣)

٧٦ - الحتج بعض المبتدعة بقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْعٍ ﴾ [سوة الور:٦٦]. على

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/٥٢٦).



أن القرآن مخلوق لأنه شيء، وتعقب ذلك نعيم بن حماد غيره من أهل الحديث بأن القرآن كلام الله وهو صفته فكما أن الله لم يدخل في عموم قوله ﴿ٱللّهُ خَلِقُ كُلِّ اللهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي عَمُوم قوله ﴿ٱللّهُ خَلِقُ كُلّ شَيْرًا وَهُ اللهُ وَهُ عَالَىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَنَظِيرِ ذَلِكَ قوله تعالىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَيُحَذِّرُ كُمُ ٱللّهُ نَقْسَهُ وَ هُ مَع قوله تعالىٰ: ﴿ حُكُلٌ نَقْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ فكما لم تدخل نفس الله في هذا العموم اتفاقا فكذا لا يدخل القرآن؟ (١)

٧٧ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد عَلَىٰ الجهمية: سمعت أعين بن زَيْدٍ يقول سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق»(٢)

٧٨ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: « قَالَ إِبْرَاهِيم بْن شداد صاحب أَحْمَد بن حنبل القرآن كلام الله غير مخلوق» (٣)

٧٩ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت عَلِيّ بن الفرات الأصبهاني يقول: «سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق»(٤)



(١) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>۲) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ١١٩ ت الفقي)

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٩٥ ت الفقي)

<sup>(</sup>٤) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٢٢٩ ت الفقي)



## باب: في تكفير من ألحد في القرآن بخلق أو وقف أو لفظ

٨٠ - وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال:
 قال هارون المستملى: «من قال القرآن مخلوق فهو والله كافر»(١)

٨١- فروى عبد الرحمن بن أبي حاتم حَدَّثَنَا زكريا بن داود بن بكر النيسابوري حَدَّثَنَا أحمد بن سعيد الدارمي قَالَ قلت: «لأحمد بن حنبل أقول لك قولي وإن أنكرت منه شيئًا فقل إني أنكره قلت: له نحن نقول القرآن كلام الله من أوله إلىٰ آخره ليس منه شيء مخلوق ومن زعم أن شيئًا منه مخلوق فهو كافر فما أنكر منه شيئًا ورضيه. (٢)

٨٢ - و وَلَارِه عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَىٰ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُوسَىٰ هَارُونُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونَ

<sup>(</sup>۱) «المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل» (ص١٠٣)

<sup>(</sup>٢) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٤٥ ت الفقي)



### يَقُولُ: «مَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ بِالشَّكِّ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ» (١)

٨٣ - وَكُرِهِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَخِي يَحْيَىٰ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ مِمَّنْ يُكْتَبُ عَنْهُ الْعِلْمُ يَقُولُ: يَحْيَىٰ بْنَ عُبَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ مِمَّنْ يُكْتَبُ عَنْهُ الْعِلْمُ يَقُولُ: وَأَيْتُ النَّبِي فَي مَنَامِي وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا وَأَيْتُ النَّبِي فَي مَنَامِي وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ فَلْيَتَبُوّا أَمْ فَعْدَهُ مِنَ النَّادِ» . فَقَالَ لِي: قُلْ لِيَحْيَىٰ بْنِ أَكْثَمَ: مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ يَحْيَىٰ وَمَا أَعْدِ فُهُ ، أَفَتَرُونَنِي كَفَرَ ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ. ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ يَحْيَىٰ وَمَا أَعْدِ فُهُ ، أَفَتَرُونَنِي أَكُذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ يَحْيَىٰ وَمَا أَعْدِ فَهُ ، أَفَتَرُونَنِي أَكُونُ مِنَ اللّهِ مَا مَا لَا اللهُ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَلَىٰ مَا لَوْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهُ مَا مَا لَا الْعَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ الْعَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهُ الْعَلَا الْعَلَا الْوَلَالَ الْقُولُ الْمَلُولُ الْعَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ الْعَلَالِ وَلَقَالَ الْعَلَىٰ وَسُولُ اللّهِ الْعُمْ وَاللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَلْولُ اللهُ الْمَلْولُ اللّهُ الْمَلْ الْمُ الْمُؤْلُهُ الْمُ الْمَالِ الْمَلْ الْمَلْهُ الْمَالِيْتُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمَالِولُ الْمَلْمُ الْمَالِهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْم

٨٤ - وفكره عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْحَاجِّ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ الْعَابِدُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ فِي الْمَنَامِ بِعَبَّادَانَ، فَقُلْتُ: يَا لُولِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيٌّ الْعَابِدُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ فِي الْقُرْآنِ؟ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا وَهَذَا يُكَفِّرُ وَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ فِي الْقُرْآنِ؟ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا وَهَذَا يُكَفِّرُ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا يُكَفِّرُ هَذَا وَهَذَا يُكَفِّرُ هَذَا. فَقَالَ: «وَمَا ذَنْبِي وَقَدْ رَفَعْتُ لَكُمْ عِلْمًا فَضَمَّ إِلَيْهِ قَوْمٌ وَانْقَطَعَ عَنْهُ آخَرُونَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ السُّنَّةُ وَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «هَكَذَا» وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ وَقَفُوا فَقَالُوا: فِيهِ وَقَالَ: «كَلَامُ اللهِ وَلَيْسَ بِمَخْلُوقٍ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَوُلَاءِ الَّذِينَ وَقَفُوا فَقَالُوا:

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٣٦٣)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ ٤٠٢)



لَا نَقُولُ كَذَا وَلَا كَذَا. فَقَالَ: فَكَلَحَ وَجْهُهُ وَقَالَ بِيَدِهِ كَهَيْئَةِ الْمُسْتَخِفِّ. (١)

٨٥ - وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَتَبَ إِلَيَّ حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ الْحَنْظَلِيُّ: «إِنَّ الْحَقَّ وَالصَّوَابَ الْوَاضِحَ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُشْتَقِيمَ الَّذِي أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَقِيمَ الَّذِي أَدْرَكْنَا عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهِ الْقُرْآنِ وَتِلَاوَتَنَا مَخْلُوقَةٌ ، فَهُو جَهْمِيُّ مُبْتَدِعٌ خَبِيثٌ » (٢)

٨٦ - وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ ، فَقَالَ: مَخْلُوقَةٌ. فَقِيلَ لَهُ: لَفُظُنَا بِالْقُرْآنِ مِنْ أَفْعَالِنَا. قَالَ: لَا يُقَالُ هَذَا» (٣)

۸۷- وقال عَبْد الرحمن بْن أبي حاتم: حَدَّثني أبي، قال: حَدَّثني يعقوب بْن يوسف بْن الجارود، قال: زعم عفان بْن مسلم، قال: «كنت عند سلام أبي المنذر قارئ أهل البصرة، فاتاه رجل بمصحف، فقال: أليس هذا ورق وزاج. فقال له سلام: قم يا زنديق»(٤)

٨٨ - قال ابْن أبي حَاتِم: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْفضل بن مُوسَىٰ حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد مَ

(۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٤٠٣)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٣٨٩)

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٣٩٠)

<sup>(</sup>٤) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١٢/ ٢٩٠)



الْمروزِي قَالَ سَمِعت الْحَارِث بن عُمَيْر وَهُو مَعَ فُضَيْل بن عِيَاض يَقُول: «من زعم أَن اللهُ وَهُو مَعَ فُضَيْل بن عِيَاض يَقُول: «من زعم أَنه لَيْسَ من علم الله فَهُو زنديق فَقَالَ فُضَيْل الْقُرْآن مُحدث فقد كفر وَمن زعم أَنه لَيْسَ من علم الله فَهُو زنديق فَقَالَ فُضَيْل صدقت» (١)

٨٩ - قال أَبُو حَاتِم الرَّازِيِّ حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيىٰ بن أبي سَمِينَة قَالَ: «جَاءَ رجل إِلَىٰ هشيم فَقَالَ إِن لنا إِمَامًا يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق فَقَالَ اقْرَأ عَلَيْهِ آخر الْحَشْر فَإِن زعم أَنه مَخْلُوق فقدرت أَن تضرب عُنُقه فَاضْرب عُنُقه» (٢)

•• وقال يحيى بن يحيى التَّمِيمِي: سَمِعت وكيعاً يَقُول من شكَّ أَن الْقُرْآن كَلَام الله يَعْنِي غير منزل فَهُو كَافِر وَمن لم يشْهد أَنه منزل غير مَخْلُوق فَهُو كَافِر بِالْإِجْمَاعِ»(٣)

91 - قال يَعْقُوب الدَّوْرَقِي: «قَالَ لي أَحْمد اللفظية إِنَّمَا يدورون علىٰ كَلَام جهم يَزْعمُونَ أَن جِبْريل إِنَّمَا جَاءَ بِشَيْء مَخْلُوق»(٤)

<sup>(</sup>۱) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٠)

<sup>(</sup>٢) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٠)

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٨)

<sup>(1) «</sup>العلو للعلي الغفار» (ص١٧٧)



95 - قال أَحْمد بن الْقاسِم بن عَطِيَّة: سَمِعت أَبَا سُلَيْمَان الْجوزجَاني يَقُول: «سَمِعت مُحَمَّد بن الْحسن يَقُول وَالله لَا أُصَلِّي خلف من يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق وَلَا أَصَلِّي خلف من يَقُول الْقُرْآن مَخْلُوق وَلَا أَصَلِّي اللهِ عَادَةِ» (١)

47 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثنَا محمد بن الفضل بن موسىٰ قال: حَدَّثنَا نوح بن حبيب القومسي قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: " قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسي ؛ فإنه يقول: القرآن مخلوق ".(٢)

42 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال: حَدَّثَنَا أحمد بن الوليد ، قال: حَدَّثَنَا القاسم بن أبي رجاء قال: كنت عند أبي سليمان الجوزجاني وجاءه رجل فقال: مسألة بلوئ فإن رجلين - البارحة حلف أحدهما فقال امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوقا ، وقال الآخر امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا. فقال: إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا قد بانت منه امرأته ".(٣)

<sup>(</sup>۱) «العلو للعلى الغفار» (ص١٥٢)

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٧٦ ).



90- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال: سمعت أبي يقول: "ما رأيت مجلسا يجتمع فيه من المشايخ أنبل من مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفة في وقت الامتحان ، فقرئ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة فقال أبو نعيم: أدركت ثمانمائة شيخ ونيفا وسبعين شيخا منهم الأعمش فمن دونه ، فما رأيت خلقا يقول بهذه المقالة — يعني بخلق القرآن — ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة. فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا ".(١)

97 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو بن عيسى قال: سمعت أبي يقول: "لمّا قرئ كتاب المحنة بقزوين بأن القرآن مخلوق سمعت لأهل المسجد ضجة: لا ولا كرامة ، قالوا كلهم: القرآن كلام الله غير مخلوق ، ومن قال مخلوق فهو كافر ".(٢)

٩٧ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا ميمون بن يحيىٰ البكري قال: قال مالك بن أنس: " من قال القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٩٠).



ضربت عنقه ".<sup>(١)</sup>

4. قال عبد الرحمن: ثنا محمد بن أحمد البغدادي قال: حَدَّثَنَا يعقوب بن دينار، عن عبد الله بن نافع الصايغ قال: قلت لمالك بن أنس: إن قوما بالعراق يقولون: القرآن مخلوق. فنتر يده عن يدي فلم يكلمني الظهر ولا العصر ولا المغرب، فلمّا كان العشاء الآخرة قال لي: يا عبد الله بن نافع من أين لك هذا الكلام؟ ألقيت في قلبي شيئا هو الكفر، صاحب هذا الكلام يقتل ولا يستتاب ".(٢)

49 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قال: نا الحسن بن الصباح قال: ثنا شريح، عن عبد الله بن نافع سألت عبد الله بن نافع وقلت له: " إن قبلنا من يقول: القرآن مخلوق. فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع ". قال عبد الله بن نافع: قال مالك بن أنس: " من قال القرآن مخلوق يحبس حتىٰ يعلم منه توبة ". (٣)

"- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا أبي قال: ثنا الحسن بن بيان قال: " سمعت عبد الله بن نافع الصايغ سنة تسعين يتكلم فلم أحفظه ، فسمعت شريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصايغ يقول. فذكر الحكاية حتى قال مالك:

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٩٥ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٩٦).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٤٩٨ ).



ويلك يا عبد الله ، من سألك عن هذه المسألة ؟ قلت: رجلان ما أعرفهما. قال: اطلبهما فجئني بهما أو بأحدهما حتى أركب إلى الأمير فأمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما".(١)

الله عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا إسحاق بن الحجاج ، ثنا أحمد بن الوليد قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي قال: " من قال القرآن مخلوق يفرق بينه وبين امرأته بمنزلة المرتد". (٢)

١٠٢ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا الحسن بن أيوب القزويني قال: ثنا هارون بن أبي علقمة الفروي قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون: "من وقف في القرآن بالشك فهو كافر ".(٣)

الكرماني فيما عبد الرحمن بن أبي حاتم: أُخْبَرْنَا حرب بن إسماعيل الكرماني فيما كتب إلي قال: "سمعت إسحاق بن راهويه ، وسئل عن الرجل يقول: القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتى أنا إياه مخلوقة لأنى أحكيه ، وكلامنا مخلوق فقال إسحاق: هذا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٥١٦).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي تَكْفِيرِ مَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ شَاكًا فِيهِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوق).



بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا ".(١) وسئل إسحاق مرة أخرى عن اللفظية، فقال: "هي مبتدعة ".

الأسدي الصيداوي قال: " أتى قوم أبا مصعب الزهري المديني فقالوا: إن قبلنا ببغداد رجلا يقول: لفظه بالقرآن مخلوق. فقال: يا أهل العراق، ما يأتينا منكم هناه، ما ينبغي نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث ".(٢)

100- قال ابن أبي حاتم الحافظ: حَدَّثَنَا أحمد بن محمد بن مسلم، حَدَّثَنَا علي بن الحسن الكراعي قال: قال أبو يوسف: "ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر فاتفق رأينا على أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ". وقال بشار الخفاف: "سمعت أبا يوسف يقول: من قال القرآن مخلوق ففرض منابذته ". (٣)

1.٦ - قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا الحسين بن الحسن ، سمعت أحمد بن يونس يقول: " أول من قال القرآن مخلوق رجل فاستتابه ابن أبي ليليٰ كما استتاب

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) العلو للعلى الغفار للذهبي ( ٤٠٩ ).



النصارئ". (۱)

1.۷ - قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا محمد بن الفضل بن موسى ، حَدَّثَنَا أبو محمد المروزي قال: "سمعت الحارث بن عمير وهو مع فضيل بن عياض يقول: من زعم أن القرآن محدث فقد كفر ، ومن زعم أنه ليس من علم الله فهو زنديق ، فقال فضيل: صدقت ".(۲)

1.۸- قال أبو حاتم الرازي: حَدَّثَنَا الحسن بن الصباح قال: " سئل عبد الله بن إدريس فقيل له: إن قبلنا قوما يقولون القرآن مخلوق ، قال: من النصاري ؟ قيل: لا ، قال: فمن اليهود ؟ قيل: لا ، قال: من المجوس ؟ قيل: لا ، قال: من قيلٍ من المسلمين قال: فمن اليهود ؟ قال: ما هم بمسلمين ثم قال ﴿ يَسْمِ اللّهِ الرَّمْزِ الرَّحِمِ عَ ﴾ [سوة الساء ١٠] ف ﴿ اللّهِ لا يكون مخلوق و ﴿ الرَّحِمِ عِ ﴾ لا يكون مخلوق هؤ لاء يكون مخلوق و ﴿ الرَّحِمِ عِ ﴾ لا يكون مخلوق هؤلاء زنادقة ". (٣)

1.9 - قال ابن أبي حاتم: سمعت مسلم بن الحجاج، سمعت يحيىٰ بن يحيىٰ

(١) العلو للعلي الغفار للذهبي (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) العلو للعلى الغفار للذهبي (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) العلو للعلى الغفار للذهبي ( ٤١١ ).



يقول: " من زعم أن من القرآن من أوله إلىٰ آخره آية منه مخلوقة فهو كافر ".(١)

الله بن محمد بن نفيل يقول: " من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر ، فقيل له: يا أبا جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل يقول: " من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر ، فقيل له: يا أبا جعفر الكفر كفران كفر نعمة وكفر بالربّ عزوجل ، قال: لا ، بل كفر بالربّ ما تقول فيمن يقول: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۞ اللّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ [سورة الإعلام: ١٠-١]. مخلوق أليس كافر هو ".(٢)

الا - قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أعين بن زيد، سمعت أبا ثور إبراهيم بن خالد الإمام يقول: " من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله ولا يكون الرجل صاحب سنة حتىٰ يكون فيه ثلاث خصال: يقول القرآن ليس بمخلوق ، ويقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، ويترك قراءة حمزة ".(٣)

۱۱۲ - وجمع بن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عددا كثير ا من الأئمة وأفرد لذلك بابا في كتابه الرد على الجهمية. (٤)

<sup>(</sup>١) العلو للعلي الغفار للذهبي (٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) العلو للعلي الغفار للذهبي ( ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) العلو للعلي الغفار للذهبي ( ٤٩٤ ).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/ ٤٩٢).



الرد على الجهمية": حدثني عيسى ابن ابنة إبراهيم بن طهمان، قال: كان إبراهيم بن يوسف شيخا جليلا من ابن ابنة إبراهيم بن طهمان، قال: كان إبراهيم بن يوسف شيخا جليلا من أصحاب الرأي، طلب الحديث، بعد أن تفقه في مذهبهم، فأدرك ابن عُيَنْة ووكيعا، فسمعت محمد ابن مُحَمَّد بن الصديق يقول: سمعت إبراهيم بن يوسف البلخي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق، فهو كافر بانت منه امرأته، لا يصلىٰ خلفه، ولا يصلىٰ عليه إذا مات، ومن وقف، فهو عندنا جهمى. (١)

الكَّ وَالْ ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الفَضْلِ الصَّيْدَاوِيُّ: أَتَىٰ قَوْمٌ أَبَا مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ، فَقَالُوا: إِنَّ قِبَلَنَا بِبَغْدَادَ رَجُلاً، يَقُوْلُ: لَفْظُه بِالقُرْآنِ مَخْلُوْقُ فَقَالَ: هَذَا كَلَامُ خَبِيْثٍ نَبَطِيٍّ.

110 - وقال أبو محمد ابن أبي حاتم في [كتاب الرد] على الجهمية: حدثنا أبو هارون محمد بن خالد سمعت أحمد بن محمد ابن عمرو يقول سمعت الفضل بن غانم وكان قاضيا على الري لهارون يعنى الرشيد «أول ما سمعت بالقرآن كنت بالري فكتبت إلى الرشيد أعلم أن قبلنا قوما يقولون القرآن مخلوق فقال من أصبت منهم

<sup>(</sup>٣) - سير أعلام النبلاء - ط الرسالة (١١/ ٤٣٧):

<sup>(</sup>۱) «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (۲/ ۲۵۳)



فأخرج لسانه من قفاه وأطل حبسه وأحسن أدبه» (١)

١٦٦ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد محمود بْن خالد الخانقيني قَالَ: سمعت أَحْمَد بن حنبل يقول: «القرآن كلام الله وليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر»(٢)

۱۱۷ - قال عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أبي حاتم: «حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْن زكريا بْن عِيسَىٰ قَالَ: سألت أبي حاتم: «حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْن زكريا بْن عِيسَىٰ قَالَ: كافر أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول القرآن مخلوق فقال: كافر ولم يتعتع فِي الجواب»(٣)

11۸ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا سعيد بْن أبي سعيد أَبُو نصر الأرطائي قَالَ: سمعت أحمد بن حنبل «وسئل عَنِ الصلاة خلف المبتدعة فقال: أما الجهمية فلا وأما الرافضة الذين يردون الحديث فلا»(٤)

119 - وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيمَ الأهوازي قَالَ: سألت سلمة بْن شبيب بمكة عَنِ القرآن فقال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (٤/ ٢٤٤)

<sup>(</sup>۲) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٣٤٠ ت الفقي)

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٤٠١ ت الفقي)

<sup>(</sup>٤) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ١٦٨ ت الفقي)



بالله العلي العظيم ثلاثًا»(١)

۱۲۰ - وقال عَبْد الرحمن بن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي قَالَ: قَالَ عبد الوهاب الوراق «القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: مخلوق فهو كافر هو والله زنديق» (۲)

151 - وقال عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أَبُو زرعة قَالَ: سمعت أبا رجاء قتيبة بْن سعيد يقول من قَالَ: «القرآن مخلوق فهو زنديق كافر بالله العلي العظيم لا أصلي خلفه ولا أتبع جنازته ولا أعوده» (٣)



(1) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ١٧٠ ت الفقي)

<sup>(</sup>۲) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٢١٢ ت الفقي)

<sup>(</sup>٣) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلىٰ (١/ ٢٥٧ ت الفقي)



#### باب: في نزول الله تعالى

الله على بن محمد بن عمر ، أَخْبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، ثنا أبو زرعة ، ثنا أبو نعيم ، ثنا مرزوق مولى عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله على: "إذا كان يوم عرفة إن الله على ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا قاصدين من كل فج عميق ، أشهدكم أني قد غفرت لهم ، فتقول الملائكة: يا ربّ: فلان مرهق وفلان مرهق ، قال يعني مغرق بالذنوب، وفلان وفلان ، وقال: يقول الله على: قد غفرت لهم" ، قال رسول الله على: "فما من يوم أكثر عتيقا من النّار من يوم عرفة ".(١)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٧٥١).



لحقدهم أو أهل الضغائن ".(١)

18٤ - أخبرنا علي بن فهد بن عمر ، قال : ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، أُخبرنا أبو زرعة ، حَدَّثَنَا صفوان بن صالح الدمشقي ، ثنا مروان بن محمد ، ثنا ابن لهيعة ، أبو زرعة ، حَدَّثَنَا صفوان بن صالح الدمشقي ، ثنا مروان بن عجمد ، ثنا ابن لهيعة ، أخبرني الزبير بن سليمان ، قال: سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب ، يقول حَدَّثَنِي أبي ، عن أبي موسى الأشعري ، قال: قال رسول الله عن " إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاحن " (٢)

150 - أخبرنا علي بن محمد بن عمر ، أنبا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، أخبرنا العباس بن يزيد ، أخبرنا مروان بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن أبي إسماعيل ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أم سلمة ، قالت: قال رسول الله على: " إن الله على ينزل إلى السماء الدّنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوبي شعثا غبرا ، يا أهل عرفة قد غفرت لكم". (٢)

١٢٦ - أُخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري ، قال: أُخبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: ثنا أبو سعيد الأشج ، قال: حَدَّثَنِي عقبة ، قال: ثنا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٧٦٧ ).



الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أم سلمة ، قالت: " نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى سماء الدنيا ، قيل: يا أم المؤمنين وأي يوم هو ؟ قالت: يوم عرفة". (١)

المجمع وَكَيف ينزل فقل كيف يصعد» (قال: أَخْبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: ثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبايري، قال: ثنا الحكم بن الوليد الوحاظي، قال: سمعت الفضيل بن فضالة الهوزي، يقول: "إن الله يهبط إلى سماء الدنيا ليلة النّصف من شعبان فيعطي رغابا ويفك رقابا ويفخم عقاب". (٢) الله الما المستماء الدنيا ليلة النّصف من شعبان الطلّيالسيّ عَن يحيى بن معين قَالَ: "إذا قَالَ لَك الجهمي وَكيف ينزل فقل كيف يصعد» (٣)



(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٧٧٣).

<sup>(</sup>۳) «العلو للعلى الغفار» (ص١٧٥)



# باب: في صفة العجب لله تعالى

١٢٩ - ونقل بن أبي حاتم في كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الْمُقْرِئ وَلَقَبُهُ مَتُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ أَقْرَأ الْمُقْرِئ وَلَقَبُهُ مَتُ قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ أَقْرَأ بَلْ عَجِبْتَ بِالضَّمِّ خِلَافًا لِلْجَهْمِيَّةِ. (١)

170 - قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي ثنا محمد عمرو أبو غسان زنيج قال سمعت مت يعني محمد بن عبد الرحمن -يذكر الجهمية - يعني بأمر عظيم ويحتج عليهم ويقول يعجبني أن أقرأ بل عجبتُ ويسخرون خلافا للجهمية وكان يُفَضَّلُ على الكسائي في زمانه .(٢)

١٣١ - ونقل ابْنُ أَبِي حَاتِم فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيِّ وَلَقَبُهُ مَتُّ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ الْكِسَائِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ أَنَّهُ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أَقُرُأَ: ﴿ بَلْ عَجِبُنِي أَنْ الْحَهْمِيَّةِ » (٣) أَقْرَأَ: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسَحَرُونَ ﴿ فَي السَانَاتِ ١٢]. بِالضَّمِّ خِلَافًا لِلْجَهْمِيَّةِ » (٣)



<sup>(</sup>١) (فتح الباري لابن حجر) (٨/ ٣٦٦)

<sup>(</sup>٢) كتاب الصفات لابن المحب ٣/ ١١٧١

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٣٦٦ ط السلفية)



## باب: في صفة العينين

۱۳۱ - ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول: أنا رجمن بن أبي حاتم قال: ثنا أبو زرعة ، قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، ومحمد بن مهران قالا : ثناح وقال: وثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني أبو زرعة يعني يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: محدّ ثني عمرو بن عبد الله يعني الحضرمي ، من أهل حمص قال: حَدَّ ثني أبو أمامة قال: "نادى رسول الله نه المسلاة جامعة » فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فما كان خطبته حتى نزل إلا في الدجال ثم قال: «يا أيها النّاس إنه يبدأ فيقول: إنه نبي ولا نبي بعدي ثم يثني فيقول: أنا ربّكم وليس ربكم بأعور ولا ترون ربكم حتى تموتوا ». قال واللفظ لحديث عبد الرحمن. (١)



(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٥١).



## باب: في الرؤية

177- أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: ثنا لمحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال: ثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح ، أنه سمعه يحدث ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال: قلنا: يا رسول الله أنرى ربّنا يوم القيامة ؟ قال: «فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟» قالوا: لا ، قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة» قالوا: لا ، قال: «فهل تضارون في رؤية ورؤية كما لا تضارون في رؤية أحدهما.» (١)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨١٩).

يوم القيامة أربعين سنة شاخصة أبصارهم ينظرون فصل القضاء ، حتى يلجمهم العرق من شدة الكرب، ثم ينزل الله وتجثوا الأمم، فينادي مناد: أيها النَّاس ألا ترضون من ربِّكم الذِّي خلقكم ورزقكم وأمركم بعبادته ، ثم توليتم غيره وكفرتم نعمته أن يخلي بينكم وبين ما توليتم فيتولي كل إنسان ما تولي فينادي مناد: من كان تولي شيئا فليلزمه قال: فينطلق من كان تولي حجرا أو عودا أو دابة ، قال: فتفر منهم آلهتهم فيقولون: ما شعرنا بهذا ويتبع اليهود والنصاري وأصحاب الملائكة والشياطين الذين أمروهم بعبادتهم فيسوقونهم حتى يلقوهم في جهنم ، ويبقى أهل الإسلام فيقول لهم ربّهم ﷺ: ما لكم ذهب النّاس وبقيتم ؟ قالوا: إن لنا ربّا لم نره بعد ، فيقول: وهل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون: بيننا وبينه آية إذا رأيناه عرفناه، فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا ، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون أن يسجدوا فلا تلين ظهورهم ، ويرفعون رؤسهم ونورهم بين أيديهم وبأيمانهم فمنهم من يكون نوره مثل الجبل بين يديه ، ثم يكون دون ذلك على قدر أعمالهم فيمشون وهو من بين أيديهم يتبعونه، فيقول أهل النّفاق ﴿ أَنظُرُونَا نَقْتَكِسٌ مِن نُورِكُم ﴿ [سورة الحديد: ١٣] ، ومضى النّور بين أيديهم، وبقي أثره مثل حدّ السّيف دحض مزلة، ﴿قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَعِسُواْ نُوْرَاُّ فَضُرِبَ بَيْنَكُمُ بِسُورِ لَّهُونَ السوة الحديد: ١٦]. إلى آخر الآية » . (١)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٤٢).

١٣٥- قال عبد الرحمن: ثنا أبو زرعة ، ثنا سليمان بن عبد الرحمن ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن حبيب بن عبيد بن صهيب ، عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله ﷺ علمه وأمره أن يتعاهد أهله به كل صباح : «لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك ، والخير في يديك ومنك وبك وإليك ، اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه ، ما شئت كان وما لا " تشاء لا يكون، لا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير ، اللهم وما صليت من صلاة فعلىٰ من صليت ، وما لعنت من لعنة فعلىٰ من لعنت: ﴿ أَنَتَ وَلِيِّـ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْإَخِرَةً تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِسِونَ سِكَ اللهم أسألك الرضا بعد القضاء ، وبرد العيش بعد الموت ، ولذة نظر في وجهك ، وشوقا إلىٰ لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم ، أو أعتدي أو يعتدي على أو أكتسب خطيئة بخطيئة، أو أذنب ذنبا لا تغفره ، اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام إني أعهد إليك في الحياة الدنيا وأشهدك وكفي بك شهيدا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك ، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق ، والساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك تبعث من في القبور ، وأشهد أنك إن تكلني إلىٰ نفسي تكلني إلىٰ ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر ذنبي كله، إنهّ لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب على إنك أنت التواب



الرحيم.» (۱)

الأشعث، قال: نا الحسين بن علي بن مهران الفسوي ، قال: حَدَّثَنَا عامر بن الفرات الأشعث، قال: نا الحسين بن علي بن مهران الفسوي ، قال: حَدَّثَنَا عامر بن الفرات ، عن أسباط بن نصر، عن إسماعيل السدي ، عن أبي مالك ، وأبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود في قوله تعالىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَىٰ وَبِيادَةً ﴾ [سوة يونس:٢٦]. قال: " أمّا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢٣).



الحسنين: فالجنّة ، وأما الزيادة: فالنّظر إلى وجه الله ، وأما القتر: فالسواد ".(١)

17۸ - قال عبد الرحمن: ثنا أبي قال: ثنا علي بن ميسرة الهمذاني ، قال: ثنا صالح بن أبي خالد العبدي، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن عمارة بن عبد، يقول: سمعت عليا يقول: " من تمام النعمة دخول الجنّة والنظر إلى وجه الله في جنته ". (۲)

179 - قال عبد الرحمن: ثنا أبو زرعة ، ثنا محد بن يحيى بن إسماعيل المصري ، قال: أَخْبَرْنَا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، يعني سالما مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي ، أن أبا هريرة كان يذكر " أنكم لن تروا ربّكم حتى تذوقوا الموت". (٣)

اكا - وَكُره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا أبي قال: ثنا روح بن عبد الواحد

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٨٥٩).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٦٥ ).

<sup>(</sup>٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٧٩١).



الحرابي، قال: ثنا خليد بن دعلج ، عن الحسن ، في قوله: ﴿كُلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ لِلْ الله يوم القيامة ، يعني الكفار ، لقوله لَمَحَجُوبُونَ ﴾ [سورة المطنفين:١٥]. قال : عن النظر إلى الله يوم القيامة ، يعني الكفار ، لقوله قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ مُكَلِّبُونَ ۞ [سورة المطنفين:٢١- وله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقالُ هَذَا ٱلّذِي كُنتُم بِهِ مُكَلِّبُونَ ۞ [سورة المطنفين:٢١- ١٥). [١٧].

الواسطي قال: ثنا أبو عمران موسى بن أبي حاتم قال: ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب الواسطي قال: ثنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الحبلي قال: حفص بن سلم ، عن عون بن أبي شداد ، عن الحسن ، في وصية لقمان لابنه قال: "يا بني إذا صمت فاغسل وجهك، وادهن رأسك ، وارفع صوتك في الملأ كي لا يعلموا أنك صائم ، ولا ترائ الناس بصومك وصلاتك فتهدم بنيانك وتغر غيرك ، فإن الذي يعمل لله في السريجزيه في العلانية، ويرفع درجاته في الآخرة ، والخلود في داره ، والنظر في وجهه ، وم افقة أنبيائه ".(٢)

16.7 - قال عبد الرحمن: ثنا أبي قال: نا محد بن حاتم المؤدب، قال: حدثت عن أبي الأشهب، عن الحسن، قال: "أول من ينظر إلى وجه الربّ الله الأعمى". (٣)

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٥٨ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢٤).



عَنا - قال عبد الرحمن: حَدَّثَنِي أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال: أَخْبَرْنَا حفص بن عمر العدني ، وكان صدوقا قال: ثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، في قوله ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيادَةً ﴾ [سوة ونس:٢٦] قال: " قوله ﴿أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ ﴾ [سوة ونس:٢٦] قول لا إله إلا الله ، والحسنىٰ: الجنّة ، والزيادة: النظر إلىٰ وجهه الكريم ".(١)

مؤمل بن إسماعيل ، قال: ثنا عبد الرحمن : ثنا أبي قال: ثنا عبد الرحمن بن خلف الرقي ، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا لَا لَهُ مَن فَوْلِهِ ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا لَا لَهُ مَن فَوْلِهِ ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا لَا لَهُ مَن فَوْلِهِ ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا لَا لَهُ مَن مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مؤمل ، قال: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن مؤمل ، قال: ثنا إبراهيم بن يزيد المكي ، عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن مجاهد في قوله في : ﴿وَجُوهٌ يَوْمَ لِنِ نَاظِرَةٌ ﴾ [سوة القيامة:٢٢] . قال: "حسنة ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [سوة القيامة:٢٢] . قال: " تنظر إلى ربنا في ". (٣)

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٧٩٦).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٧٩٧).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٠٢).



الحرابي، قال: ثنا خليد بن دعلج، عن الحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِن الحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِن المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِن المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِن المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِن المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنْهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِنْ المحسن في المحسن في المحسن في المحسن في المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنْهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمَ إِنْهِمْ لَوْمَ المحسن في المحسن في المحسن في المحسن في المحسن في قوله ﴿كُلَّا إِنْهُمْ عَن رَبِهِمْ لَوْمَ المحسن في المحسن في

قال: "عن النظر إلى الله ، يعني الكفار لقوله ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٠٤).



### ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿ إِسُورَةِ المَطْفَفَينِ:١٧-١١]. (١)

الحسن الصفار ، قال: ثنا علي بن المديني ، قال: ثنا محمد بن سليم ، عن يحيى بن الحسن الصفار ، قال: ثنا علي بن المديني ، قال: ثنا محمد بن سليم ، عن يحيى بن سعيد قال: قال إبراهيم الصائغ: " ما يسرني أن لي نصف الجنة بالرؤية ، ثم تلا ﴿ثُمَّ اللَّهُ مُ لَصَالُوا لَلْبَحِيمِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَلَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ثُكِّيّبُونَ ۞ [سورة المطنفين:١٦-١٧]. قال: بالرؤية". (٧)

- 100 - وَكُره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أَخْبَرْنَا أبو هارون محمد بن خالد الخزاز قال: ثنا يحيى بن المغيرة قال: كنا عند جرير بن عبد الحميد فذكر له حديث ابن سابط ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [سوة بوس:٢٦] قال: " الزيادة النظر إلى وجه الله، قال: فحضره رجل فأنكره ، فصاح به وأخرجه من مجلسه ". (٣)

101 - وُكُره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال: سمعت وكيعا يقول: " يراه

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٠٧ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٠).



المؤمنون في الجنّة ولا يراه إلا المؤمنون ".(١)

الليث: ملى عليّ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وسألته فيما أحدثت الجهمية فقال: "لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله ﴿ وَجُوهٌ يَوَمَإِذِ نَاضِرٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرةٌ ﴾ لم يزل يملي لهم الشيطان حتى جحدوا قوله ﴿ وَجُوهٌ يَوَمَإِذِ نَاضِرٌ ﴾ وإلى رَبّها ناظرة الله الله الله المناه الله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، فوربّ السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له ثوابا لينضر بها وجوههم دون المجرمين ، ويفلج بها حجتهم على الجاحدين وشيعتهم ، وهم عن ربّهم يومئذ محجوبون لا يرونه كما زعموا أنه لا يرى ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ، وكيف لم يعتبر ويله بقول الله ﴿ كُلّا يَكُمُ عَن رَبِّهِم ولهم عذاب أليم ، وكيف لم يعتبر ويله بقول الله ﴿ كُلّا ويعذهم بأمريزعم الفاسق أنه وأولياؤه فيه سواء ".(٢)

107 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا محمد بن خالد بن يزيد الشيباني قال: ثنا أجمد بن أبي الحواري قال: ثنا المسيب بن واضح قال: حَدَّثَنِي بعض مشايخنا قال:

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٢).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٧٣).



قال لي الأوزاعي: "إني لأرجو أن يحجب الله على جهمًا وأصحابه أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه حين يقول وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَاضَرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المذحجي عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا أبو زرعة وكثير بن شهاب المذحجي قالا: ثنا محمد بن سعيد بن سابق قال: ثنا أبو جعفر يعني الرازي ، عن الربيع ، عن أبي العالية في قوله ﴿قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ المُوالمُونَا المُوالمُونَا المُوالمُونَا المُوالمُونا المُولمُونا المُولما المُؤلمنا المُؤلما المؤلما المؤلم

100 - قال عبد الرحمن: ثنا أبي قال: ثنا فخد بن عيسى الدامغاني قال: حَدَّثَنِي أبو بكر صالح المروزي وكان صاحب قرآن قال: " دسّ الجهمية إلى ابن المبارك رجلاً

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢١ ).



فقال: " يا أبا عبد الرحمن خدا رابان جهان جون ببيند قال: يجشم ، يعني كيف نرئ ربّنا يوم القيامة ؟ قال: بالعين ".(١)

107 - قال عبد الرحمن: وجدت في كتاب عند أبي مما وضعه هشام في الرّد على الجهمية قال هشام: " وكان فيما سألتم في كتابكم عن أهل الجنّة أنهم يرون ربهم، قال هشام: وَرَدَ علينا في تفسير القرآن ومحكم الحديث أن الله جل ثناؤه يرئ في الآخرة". ثم ذكر الروايات في تفسير القرآن والأخبار عن رسول الله . (٢)

المعت قتيبة بن سعيد النسائي قال: سمعت قتيبة بن سعيد، النسائي قال: سمعت قتيبة بن سعيد، يقول: " قول الأئمة المأخوذ به في الإسلام والسنّة: الإيمان بالرؤية والتصديق بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله في في الرؤية ".(٣)

10۸ - قال عبد الرحمن: ثنا الحسين بن أحمد قال: ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الرازي، قال: سمعت عقبة بن قبيصة قال: " خرج علينا أبو نعيم الفضل بن دكين وهو مغضب فقال: " ثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وحدثنا الحسن بن صالح بن حي، وثنا شريك بن عبد الله النخعي، وثنا زهير بن معاوية، كلهم رووا

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨١).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٦).



عن النبي ﴿ أَنَّا نرى ربَّنا ﴾، وجاء ابن صباغ يهودي فأنكر الرؤية ، يعني المريسي". (١)

109 - قال عبد الرحمن: ثنا ابن أبي عبد الرحمن المقرئ قال: "سمعت سليمان بن حرب وسأله سلمة بن شبيب وهو المستملي فقال له: يا أبا أيوب أذكر حديث أبي موسىٰ في الرؤية ، فقال: دعه ، فقال رجل بالقرب من سليمان خفيا: أي والله فدعه ، فسمعه سليمان فنظر إليه فقال: إذا أحدثه علىٰ رغم أنفك ، خذها إليك فإني أراك ممن تركه ، ثم بدأ فحدثه به ". (٢)

17- قال عبد الرحمن: ثنا إسحاق بن إبراهيم المكتب قال: ثنا زكريا بن يحيى بن حمدويه الحلواني قال: سمعت رفيق نعيم بن حماد يقول: "لمّا صرنا إلى العراق وحُبِسَ نعيم بن حماد دخل عليه رجل في السجن من هؤلاء فقال لنعيم: أليس الله قال: ﴿لّا تُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَرُ وَهُو يَدْرِكُ اللّهُ هو البقاء وخلق الخلق للفناء فلا في الدنيا ، قال: وما دليلك ؟ فقال نعيم: إنّ الله هو البقاء وخلق الخلق للفناء فلا يستطيعون أن ينظروا بأبصار الفناء، فإذا جُدِدَ لهم خلق البقاء فنظروا بأبصار البقاء

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٨٨ ).



إلىٰ البقاء ".(١)

171 - قال عبد الرحمن: ثنا إسماعيل بن صالح الحلواني قال: سمعت محمد بن سليمان المصيصي لوين قال: قيل لابن عيينة هذه الأحاديث في الرؤية ترويها ، فقال: "حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق به ونرضى به ".(٣)

177- أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال: ثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن أمنصور القطان ، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ، قال: ثنا الهيثم بن خارجة ، قال: سمعت الوليد بن مسلم ، يقول: " سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٧٧ ).



#### التي فيها الرؤية فقالوا: أمروها بلا كيف ".(١)



(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٨٧٥ ).



## باب: في رؤية النبي - ﷺ ربه ﷺ

17٤- أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أُخبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا أبن وهب أبي حاتم قال: ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أبو عبيد الله قال: ثنا ابن وهب قال: ثنا عمرو بن الحارث بن سعيد بن أبي هلال، حدثه أن مروان بن عثمان حدثه عن عمارة بن عامر، عن أم الطفيل امرأة أُبي بن كعب أنها قالت: "سمعت رسول الله يذكر أنه رأى ربه، تعنى بقلبه ".(١)

170- أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أُخبَرْنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: ثنا معاوية بن هشام، أبي حاتم قال: ثنا شعيب بن أيوب الصريفيني فيما كتب إليَّ قال: ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس: " أن النبي الله وأي ربّه بفؤاده مرتين ".(٢)

177 - أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أُخْبَرْنَا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩١٢).



أبي حاتم قال: ثنا محمد بن الوزير الواسطي قال: ثنا معتمر بن سليمان التيمي ، عن يزيد بن إبراهيم التستري ، عن قتادة ، عن عبد الله بن شقيق قال: "قلت لأبي ذر: لو أدركت النبي الشالته ، قال: عم كنت تسأله ؟ قال: كنت أسأله هل رأى ربّه ؟ قال: إني قد سألته ، قال: «نور أني أراه نور أني أراه» مرتين أو ثلاثة ".(١)



<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٩١٨).



#### باب: في العرش والكرسي

17۷- حرثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حَدَّثنَا علي بن أبي دلامة ، حَدَّثنَا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد ، عن قتادة ، عن صفوان بن محرز ، عن حكيم بن حزام قال: " بينما رسول الله هي مع أصحابه فقال لهم: " هل تسمعون ما أسمع ؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله هي: إني أطيط السماء، وما تلام أن تئط ، وما فيها موضع قدم إلا عليه ملك ساجد ، أو قائم ".(۱)

17۸- مرثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، وإبراهيم ، قالا: حَدَّثَنَا عباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن الأوزاعي قال: حَدَّثَنِي الزهري ، عن ثابت الزرقي قال: "سمعت أبا هريرة قال: أخذت النّاس ريح ، فسأل عمر يعني ابن الخطاب من حوله ، فقال أبو هريرة : سمعت رسول الله عن يقول: الريح من روح الله عن ، تأتي بالرحمة ، وتأتي بالعذاب ، فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها ، وعوذوا به من شرها". (٢)

<sup>(</sup>١) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ٩٨٦/٠٣ ).

<sup>(</sup>٢) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ١٣١٣/٠٤ ).

174 - حرثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، حَدَّثَنَا أحمد بن القاسم بن عطية قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ، حَدَّثَنَا أبي ، عن أبيه ، حَدَّثَنَا أشعث ، عن جعفر بن أبى المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس على: " أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصلى ربّك ؟، قال: اتقوا الله ، قالوا: فهل ينام ربّك ؟ قال: اتقوا الله، قالوا: فهل يصبغ ربّك ؟ قال: اتقوا الله ، فناداه ربّه عَلَّى: يا موسى، سألوك: هل يصلي ربّك ؟ فقال: نعم ، أنا أصلي وملائكتي علىٰ أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله ﷺ علىٰ نبيه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَتَهُو يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ ﴾ [سوة الأحراب:٥٦]. إلىٰ آخرها، وسألوك: هل ينام ربُّك ؟ فخذ زجاجتين بيديك فقم الليل، ففعل موسى صلى الله علىٰ نبينا وعليه وسلم ، فلمّا من الليل ثلث نعس ، فوقع لركبتيه ، ثم انتعشر فضبطهما، حتى إذا كان آخر الليل نعس ، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا ، فقال: يا موسى ، لو كنت أنام لسقطت السماوات على الأرضين فهلكت كما هلكت الزجاجتان بيديك، فأنزل الله على على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي، وسألوك: هل يصبغ ربّك؟ فقل: نعم ، أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيض والأسود، والألوان كلها في صبغي، فأنزل الله علىٰ نبيه ﷺ ﴿صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ وعَبِدُونَ ﴿ إِسِوهَ البَقِرَ: ١٣٨]. إلى آخرها". (١)

<sup>(</sup>١) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ٢٠/ ٤٥٢ ).



1۷۰ - أُخبرنا أبو محمد بن أبي حاتم، حَدَّثَنَا العباس بن الوليد بن مزيد ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا الأوزاعي، قال: سمعت حسان بن عطية رهي يقول: " من حلمك وعلمك ورفقك سترك ما شئت من خلقك ، ولو لا ذلك لم يسترك شيء، ومن حلمك ورفقك وعلمك وسعك ما شئت من خلقك، ولولا ذلك لم يسعك شيء، ومن حلمك وعلمك ورفقك حملك ما شئت من خلقك، ولولا ذلك لم يطق حملك شيء".(١) ١٧١ - حرثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال: قرئ على بحر بن نصر قال: وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي ، حَدَّثَنَا بحر بن نصر، حَدَّثَنَا أسد بن موسىٰ ، حَدَّثَنَا يوسف بن زياد ، عن أبي إلياس ابن بنت وهب بن منبه ، عن وهب بن منبه هي قال: " إن الله على خلق العرش من نوره ، والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي ، والماء علىٰ الريح ، ومناكب الملائكة الذين يحملون العرش ناشبة بالعرش ، وحول العرش أربعة أنهار: فنهر من نور يتلألاً ، ونهر من نار تلظي، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار ، ونهر من ماء ، والملائكة قيام في تلك الأقمار يسبحون الله تعالى ، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم بأضعاف فهو يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة ".(٢)

<sup>(</sup>١) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ٢٠٨/٠١).

<sup>(</sup>٢) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ٢٠/ ٥٤٣ ).



۱۷۲ - مرثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال: حَدَّثَنِي محمد بن عبد الله بن الحكم، حَدَّثَنَا أشهب ، عن مالك ، هي قال: " زعم زيد بن أسلم هي أن نبيا من الأنبياء قال لهم: " إن الأرض على حوت ، فكذّبه رجلٌ ، فقعد على شط بحر، فمرّ حوت مثل الظرب فقال: هذا هو ؟ قال: لا ، ثم مرّ حوت قال: لا أدري ما قدره. قال: هو هذا ؟ قال: لا ، ثم مرّ آخر حين أضحىٰ النهار إلىٰ الظهر ، فقال: هو هذا ؟ قال: لا ، إن ذلك الحوت يأكل كل يوم مثل هذا سبعين ألفا ".(١)

187 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي ثنا الحسن بن علي بن عمر العسقلاني ثنا رواد بن الجراح ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن كعب الحبر قال [السماء الدنيا بحر ملعون والسماء الثاني مرمرة بيضاء والسماء الثالث حديد والسماء الرابع ياقوت والسماء الخامسة فضة والسماء السادسة ذهب والسماء السابعة ياقوت وما فوق ذلك الاالله وملك موكل بالحجب يقال له مبطا طروس. (٢)

ابن أبي حاتم عن أبيه قال قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدثنَا وَكِيع عَن إِسْرَائِيل بَحْدِيث «إِذا جلس الرب على على الْكُرْسِيّ فاقشعر رجل عِنْد وَكِيع فَغَضب وَكِيع بِحَدِيث «إِذا جلس الرب

<sup>(1)</sup> العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ( ٤٠٠/٠٤ ).

<sup>(</sup>٢) الصفات لابن المحب المقدسي ١٨١/١



### وَقَالَ أدركنا الْأَعْمَش وَالثَّوْري يحدثُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيث وَلَا يُنْكِرُونَهَا. (١)

(۱) «العلو للعلي الغفار» (ص١٥٨)



## باب: في تكفير المعطلة والممثلة

1٧٥ - وَلَارِه عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَ بْنَ يَحْيَىٰ الْوَاسِطِيَّ، يَقُولُ: "كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ مَا تَقُولُ فِي الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: «يُسْتَتَابُونَ، إِنَّ الْجَهْمِيَّةَ غَلَتْ فَفَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا إِلَىٰ أَنْ نَقُونُ فِي الْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ، إِنَّ الْجَهْمِيَّةَ غَلَتْ هَوَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا إِلَىٰ أَنْ نَفَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا حَتَّىٰ مَثَّلَتْ ، فَالْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ ، وَالْمُشَبِّهَةُ كَلْتُ هَوَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا حَتَّىٰ مَثَّلَتْ ، فَالْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ ، وَالْمُشَبِّهَةُ كَذِي ، رَمَاهُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ» (١)

1٧٦ - وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي ، حَدَّثَنَا سليمان بن حرب ، سمعت حماد بن زيد يقول: " إنما يريدون يدورون علىٰ أن يقولوا ليس في السماء إله ". (٢)

1۷۷ - قال عبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم الرَّازِيِّ الْحَافِظ فِي كتاب الرَّد على الْجَهْمِية: حَدثنَا أبي حَدثنَا أبي حَدثنَا أبي حَدثنَا شُلَيْمَان بن حَرْب سَمِعت حَمَّاد بن زيد يَقُول «إِنَّمَا يدورون علىٰ أَن يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاء إِلَه»(٣)

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٥٨٧)

<sup>(</sup>۲) العرش للذهبي (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٤٣)



۱۷۸ - وروى ابن ابي حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي بنحوه فقال: «أصحاب جهم يريدون أن يقولوا: إنَّ الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وأن الله ليس علىٰ العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا» (١)

۱۷۹ - وقال عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي حَاتِم أَيْضًا فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّةِ قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيِّ «أَصْحَاب جَهْم يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الله لَمْ يُكَلِّم مُوسَىٰ وَيُرِيدُونَ أَنْ الله لَمْ يُكَلِّم مُوسَىٰ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فِي السَّمَاء شَيْء وَأَنَّ الله لَيْسَ عَلَىٰ الْعَرْشِ أَرَىٰ أَنْ يُسْتَتَابُوا »(٢)

البهمية» عن البهمية الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده الجهمية، فقال: هم شر قولًا من اليهود والنصارئ، وقد اجتمع اليهود والنصارئ، وأهل الأديان مع المسلمين، على أنَّ الله فوق العرش، وقالوا هم: «ليس عليه شيء»(٣)

" - الله عنده الجهمية، قال: " مام سعيد بن عامر الضبعي - الله على المسلمين أن اله على المسلمين أن المسلمي

<sup>(</sup>١) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (١/ ١٨٩)

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود وحاشية ابن القيم» (١٣/ ٣٧)

<sup>(</sup>٣) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (١/ ١٨٨) لابن تيمية



العرش، وقالوا هم: ليس على العرش شيء ".(١) ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.

المريسي عباد بن العوام - أحد الأئمة بواسط-: " كلمت بشراً المريسي وأصحابه ، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السّماء شيء ، أرئ - والله أعلم- أن لا يناكحوا ، ولا يورثوا ".(٢)

الك ابن أبي حاتم: «حدثنا محمد بن يحيى، عن صالح بن الضريس، قال: جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي، يضرب قرابة [له] بالنعل على رأسه، يرى رأي جهم، ويقول: لا. حتى تقول: الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه»(٤)

1/4 - وقال صالح بن الضريس: جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي يضرب قرابة

<sup>(</sup>١) العرش للذهبي (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) العرش للذهبي ( ۱۸۱ ).

<sup>(</sup>٣) العرش للذهبي ( ١٨٢ )، «اجتماع الجيوش الإسلامية» (١/ ٣٤٠ ط عطاءات العلم):

<sup>(</sup>٤) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (١/ ١٩٧): لابن تيمية



له بالنعل على رأسه ، يرمى برأي جهم ويقول: " لا حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه ".(١)

الجهمية حدثنا على البحسن السلمي سمعت أبي يقول حبس هشام بن عبيد الله وهو الرازي على بن الحسن السلمي سمعت أبي يقول حبس هشام بن عبيد الله وهو الرازي «صاحب محمد ابن الحسن الشيباني رجلاً في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليمتحنه فقال الحمد لله على التوبة أتشهد أن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. (٢)

المعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الله المرازي ، يقول: "حبس رجل في التجهم ، فتاب ، فجيء به إلى هشام بن عبيد الله الرازي ، يقول: " حبس رجل في التجهم ، فتاب ، فجيء به إلى هشام ليمتحنه فقال له: " أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه ؟. قال: لا أدري ما بائن من خلقه. فقال: رده فإنه لم يتب بعد ". (٣)

(١) العرش للذهبي (٢١٠). ورواه ابن أبي حاتم في كتاب " الرّد علىٰ الجهمية " عن محمد بن يحيىٰ عن صالح.

<sup>(</sup>۲) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (۳/ ۳۲)

**<sup>(</sup>٣)** العرش للذهبي (٢١١).



# ۱۸۸ - روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الزهري قال: ليس الجعدي من أمة محمد النهري قال: ليس الجعدي من أمة محمد

109 - وعن يزيد بن هارون ، وسأله رجل من أهل بغداد فقال: "سمعت المريسي يقول في سجوده: سبحان ربّي الأسفل. فقال يزيد: إن كنت صادقًا إنه كافر بالله العظيم ".(١)

- 14 - وقال حرب بن إسماعيل الكرماني - من أصحاب أحمد - من طبقة المروزي والأثرم: " الجهمية أعداء الله ، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق ، وأنه لا يعرف لله مكان ، وليس على عرشٍ ولا كرسي ، وهم كفار فاحذروهم ". (٢) رواه عنه ابن أبي حاتم في كتابه.

19۱ - قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبو هارون محمد بن خالد حَدَّثَنَا يحيى بن المغيرة سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: "كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السّماء إله ". (٣)

<sup>(</sup>١) العرش للذهبي (٢١٢)، أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه.

<sup>(</sup>٢) العرش للذهبي ( ٢٣٢ ).

<sup>(</sup>٣) العلو للعلى الغفار للذهبي ( ٣٩٧ ).



195 - ونقل ابن أبي حاتم في تأليفه: عن يحيى بن زكرياء عن عيسى عن أبي شعيب صالح الهروي عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: " آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله ". (١)

197 - وعن يحيئ بن معاذ الرازي أنه قال: "إن الله على العرش بائن من الخلق ، وقد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا ، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل ، وهالك مرتاب ، يمزج الله بخلقه ، ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان". (٢)

194 - وقال إسحاق بن راهويه: "أفضوا — يعني الجهمية – إلى أن قالوا: أسماء الله مخلوقة، لأنه كان ولا اسم، وهذا الكفر المحض لأن لله الأسماء الحسنى، فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته، فجعل ذلك مخلوقا كله، والله خالقها ، فقد كفر، ولله – على – تسعة وتسعون اسما، صحّ ذلك عن النّبي – هل – أنه قاله، ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهم بالأمر العظيم، فقال: لو قلت: إنّ للربّ تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إلها، حتى إنه قال: إني لا أعبد الله الواحد الصمد وتسعين اسما أعبد المراد به، فأي كلام أشد فرية وأعظم من هذا، أن ينطق الرجل أن يقول:

<sup>(</sup>١) العلو للعلي الغفار للذهبي ( ٤٧١ ).

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (٥/ ٤٩).



لا أعبد الله؟".(١)

190 - وَكُرِه عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَ بْنَ يَحْيَىٰ الْوَاسِطِيَّ، يَقُولُ: "كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا أَبَا خَالِدٍ مَا تَقُولُ فِي الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: «يُسْتَتَابُونَ ، إِنَّ الْجَهْمِيَّةَ غَلَتْ فَفَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا إِلَىٰ أَنْ نَقُتْ ، وَإِنَّ الْمُشَبِّهَةَ غَلَتْ فَفَرَغَتْ فِي غُلُوِّهَا خِي غُلُوِّهَا حَتَّىٰ مَثَلَتْ ، فَالْجَهْمِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ ، وَالْمُشَبِّهَةُ كَذِي ، رَمَاهُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ» (٢)

197 - قال عبد الرحمن: ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ، ثنا سويد بن سعيد قال: ثنا علي بن عاصم قال: "تكلم داود الجواربي في التشبيه فاجتمع فيها أهل واسط، منهم محمد بن يزيد ، وخالد الطحان ، وهشيم ، وغيرهم ، فأتوا الأمير وأخبروه بمقالته ، فأجمعوا على سفك دمه ، فمات في أيامه ، فلم يصل عليه علماء أهل واسط". (٣)

19۷- قال عبد الرحمن: حَدَّثَنَا يوسف بن إسحاق بن الحجاج ، قال: أَخْبَرْنَا وسف أحمد بن عمر بن كميت قال: سمعت أحمد بن الوليد ، عن محمد بن الوليد ،

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ ٥٨٧)

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٣ ).



وكيعا يقول: " وصف داود الجواربي ، يعني الربّ ، فكفر في صفته ، فردّ عليه المريسي فكفر المريسي في ردّه عليه ، إذ قال: هو في كل شيء ".(١)

19۸ - قال عبد الرحمن: ثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي قال: قال نعيم بن حماد: " من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه ".(۲)

199 - قال عبد الرحمن: ثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، يقول: "من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته أنما هو استسلام لأمر الله ولما سنّ الرسول ". (٣)

• الجماعة، وما أولعوا به من الكذب، إنهم مشبهة بل هم المعطلة ولو جاز أن يقال الجماعة، وما أولعوا به من الكذب، إنهم مشبهة بل هم المعطلة ولو جاز أن يقال لهم: هم المشبهة لاحتمل ذلك ، وذلك أنهم يقولون: إنّ الربّ في في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلىٰ السّماوات علىٰ معنىٰ واحد وكذبوا في ذلك

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٧ ).



ولزمهم الكفر ".(١)

٢٠١- قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: "علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية، وعلامة المعتزلة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة". (٢)

7.7- قال في الحجة: وحدثنا أبو الشيخ ، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أحمد ابن سنان يقول: "المشبهة الذين غلوا فجاوزوا الحديث ، فأمّا الذين قالوا بالحديث فلم يزيدوا على ما سمعوا ، فهؤلاء أهل السنّة والمتمسكون بالصواب والحق وليس هم بالمشبهة من شبهوا هؤلاء إنما أمنوا بما جاء به الحديث ، هؤلاء مؤمنون مصدقون بما جاء به النبي - على - والكتاب والسنّة ".(٣)



(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٩٣٨ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) الحجة في بيان المحجة ( ١٩٥/٠١ ).



# باب: في أنباء زنادقة التعطيل

٢٠٣ - روى ابن أبي حاتم مِنْ طَرِيقِ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ: قَرَأْتُ فِي دَوَاوِينِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَىٰ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ عَامِلِ خُرَاسَانَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ نَجَمَ قِبَلَكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ فَإِنْ ظَفِرْتَ بِهِ فَاقْتُلْهُ» (١)

الصَّيْدَاوِيُّ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرَخْسِيِّ، قَالَ: الصَّيْدَاوِيُّ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرَخْسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ ": «كَانَ جَهْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَكَانَ فَصِيحًا سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِيَّ، يَقُولُ ": «كَانَ جَهْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، وَكَانَ فَصِيحًا ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ ، فَلَقِيهُ نَاسٌ مِنَ السُّمَنِيَّةِ ، فَكَلَّمُوهُ ، فَقَالُوا لَهُ: صِفْ لَنَا مَنْ تَعْبُدُ. وَلَى اللهُ مَنْ تَعْبُدُ. قَالَ: هُو هَذَا الْهَوَاءُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ اللهَوَاءُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ "»(٢)

٠٠٥ - وَلَارِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ۳٤٦)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٣)



هَارُونَ بْنَ مَعْرُوفٍ، يَقُولُ: «كَتَبَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - بَعْضُ مُلُوكِ بَنِي أُمَيَّةَ - إِلَىٰ سَلْمِ بْنِ أَحْوَزَ: أَنْ يَقْتُلَ جَهْمًا حَيْثُ مَا لَقِيَهُ ، فَقَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ ، وَكَانَ وَالِيَ سَلْمِ بْنِ أَحْوَزَ: أَنْ يَقْتُلَ جَهْمًا حَيْثُ مَا لَقِيَهُ ، فَقَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ ، وَكَانَ وَالِيَ مَرْوٍ"»(١)

7٠٦ - قال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ثَنَا أَبُو زُرْعَة، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ خَالِدِ الْهَمَذَانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « قَرَأْتُ فِي دَوَاوِينِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « قَرَأْتُ فِي دَوَاوِينِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « قَرَأْتُ فِي دَوَاوِينِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: « قَرَأْتُ فِي دَوَاوِينِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ إِلَىٰ عَامِلِهِ بِخُرَاسَانَ ، نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ: أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ نَجَمَ قِبَلَكَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهْرِيَّةِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ ، يُقَالُ لَهُ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ ، فَإِنْ أَنْتَ ظَفِرْتَ بِهِ فَاقْتُلْهُ ، وَإِلَّا اللهَهُمُ اللهُ عَلْهُ مُنْ أَنْ صَفْوَانَ ، فَإِنْ أَنْتَ ظَفِرْتَ بِهِ فَاقْتُلْهُ ، وَإِلَّا فَادُسُسْ إِلَيْهِ مِنَ الرِّجَالِ غِيلَةً لِيَقْتُلُوهُ "» (٢)

٢٠٧ - قال: وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَرْخَابٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَلْمَ بْنَ الْأَحْوَزِ حِينَ ضَرَبَ عُنْقَ الْجَهْمِ فَاسْوَدَّ وَجْهُهُ» (٣)

٢٠٨ - قال: وَحَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ الْمُعَلَّا بْنِ سُويْدٍ، قَالَ: «ذُكِرَ الْجَهْمُ
 عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فَقَالَ: عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ أَتَىٰ إِلَىٰ النَّاسِ دَاعِيًا إِلَىٰ النَّارِ وَاشْتُقَ

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٤)



اسْمُهُ عَنْ جَهَنَّمَ "» (١)

٢٠٩ - وَوْكُر عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عِيسَىٰ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ الْحَنَفِيُّ، عَلِيُّ بْنُ مُوسَىٰ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَىٰ الشَّجَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَهْلُ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي: مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّهَرِ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَرْسَخًا ، فَقَالَ: هَلْ فَقُلْتُ: مِنْ أَهْلِ بَلْخٍ ، فَقَالَ: كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ النَّهَرِ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا فَرْسَخًا ، فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: سَيَظْهَرُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ؟ قُلْتُ: لَا ، قَالَ: سَيَظْهَرُ مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جَهْمٌ يُعْلِكُ خَلْقًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُدْخِلُهُمُ اللهُ وَإِيَّاهُ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ"»(٢)

• (قَالَ ابْن أبي حَاتِم حَدثنَا يحيىٰ بن زَكَرِيَّا بن عِيسَىٰ حَدثنَا هَارُون بن مُوسَىٰ الْفَروِي قَالَ مَا سَمِعت الْكَلَام فِي الْقُرْآن إِلَّا سنة تسع وَمِائَتَيْنِ جَاءَ نفر إِلَىٰ عبد الْملك بن الْمَاجشون وكلموه فَأَنْكر ذَلِك عَلَيْهِم فَكَانَ فِي بعض مَا كَلمهمْ بِهِ أَن قَالَ وَقُلْ هُوَ بن الْمَاجشون وكلموه فَأَنْكر ذَلِك عَلَيْهِم فَكَانَ فِي بعض مَا كَلمهمْ بِهِ أَن قَالَ وَقُلْ هُوَ بن الْمَاجشون وكلموه فَأَنْكر ذَلِك عَلَيْهِم فَكَانَ فِي بعض مَا كَلمهمْ بِهِ أَن قَالَ وَقُلْ هُوَ اللهم مِن المُويسي لَضَرَبْت اللهم اللهم المربيسي لَضَرَبْت عَلَيْهِم فَنُقُونَ ثُمَّ قَالَ لَو أخذت بشرا المربيسي لضَرَبْت عُنْقه» (٣)

٢١١ - و كان إبراهيم بن المهدي: «لما غلب على الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٥)

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٦٩)



الفقهاء على مناظرته في بدعته فقالوا له استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ذكر ذلك بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية وذكر من وجه آخر ان ذلك كان في سنة اثنتين وخمسين ومائتين وزاد أنه نودي عليه في الجامع قال وكان قبض عليه هرثمة في سنة هم هو وإبراهيم بن إسماعيل بن علية فاختفى هو وهرب إبراهيم بمصر وقال يزيد بن هارون بشر كافر حلال الدم» (١)

١١٠ - وأُخرِج بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: قَالَ سَلْمٌ حِينَ أَخَذَهُ يَا جَهْمُ إِنِّي لَسْتُ أَقْتُلُكَ لِأَنَّكَ قَاتَلْتَنِي أَنْتَ عِنْدِي أَحْقَرُ مِنْ ذَلِكَ سَلْمٌ حِينَ أَخَذَهُ يَا جَهْمُ إِنِّي لَسْتُ أَقْتُلُكَ لِأَنَّكَ قَاتَلْتَنِي أَنْتَ عِنْدِي أَحْقَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُكَ تَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ أَعْطَيْتُ اللهَ عَهْدًا أَنْ لَا أَمْلِكَكَ إِلَّا قَتَلْتُكَ فَقَتَلَهُ.

٢١٣ - ومن طَرِيقِ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ خَلَّادٍ الطُّفَاوِيِّ بَلَغَ سَلْمَ بْنَ أَحَوْزَ وَكَانَ عَلَىٰ شُرْطَةِ خُرَاسَانَ أَنَّ جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ يُنْكِرُ أَنَّ اللهَ كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا فَقَتَلَهُ.

١١٤ - ومن طَرِيقِ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ رَأَيْتُ سَلْمَ بْنَ أَحَوْزَ حِينَ ضَرَبَ عُنُقَ جَهْمٍ فَاسْوَدَّ وَجْهُ جَهْمِ»(٢)

٢١٥ - قال: وَحَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَرْخَابٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَيَرَاطٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَلْمَ بْنَ الْأَحْوَزِ حِينَ ضَرَبَ عُنُقَ الْجَهْم

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۲/ ۳۰)

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ۳٤٦)



فَاسْوَدَّ وَجْهُهُ»(١)

١٦٦ - وقال عَبْدُ الرَّحْمَنِ: ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ بَكْرِ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ الْبَلْخِيَّ، يَعْنِي خَلَفَ بْنَ سُلَيْمَانَ، بِفَرْ غَانَةَ قَالَ: «كَانَ جَهْمٌ عَلَىٰ مَعْبَرِ تِرْمِذٍ ، وَكَانَ رَجُلًا كُوفِيَّ الْأَصْلِ ، فَصِيحَ اللِّسَانِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِلْمٌ، وَلَا مُجَالَسَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، كَانَ تَكَلَّمَ كَلامَ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَكَلَّمَهُ السُّمَنِيَّةُ فَقَالُوا لَهُ: صِفْ وَلَا مُجَالَسَةٌ لِأَهْلِ الْعِلْمِ ، كَانَ تَكَلَّمَ كَلامَ الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَكَلَّمَهُ السُّمَنِيَّةُ فَقَالُوا لَهُ: صِفْ لَنَا رَبَّكَ اللَّهُ اللَّهُ مَنِيَّةً فَقَالُوا لَهُ: عَنْ اللَّهُ مَا الْمُتَكَلِّمِينَ ، وَكَلَّمَهُ السُّمَنِيَّةُ فَقَالُوا لَهُ: صِفْ لَنَا رَبَّكَ اللَّهُ مَا الْمُعَلِيمِ مُ بَعْدَ أَيَّامٍ لَنَا رَبَّكَ اللَّهُ مَا الْهُوَاءُ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ أَبُو مُعَاذٍ: فَقَالُوا اللهُ وَا مُعَ كُلِّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ ، قَالَ أَبُو مُعَاذٍ: كَذَبَ عَدُولُ اللهِ مَا اللهُ وَا السَّمَاءِ عَلَىٰ عَرْشِهِ وَكَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ "»(٢)

قال: حَدَّثَنَا يحيىٰ بن خلف بن الربيع بن مرزوق بطرسوس ، قال الحسن وكان ثقة: قال: حَدَّثَنَا يحيىٰ بن خلف بن الربيع بن مرزوق بطرسوس ، قال الحسن وكان ثقة: كنت عند مالك فذكره قلت: ويحيىٰ بن خلف هذا كوفي ، سكن طرسوس قال: كنت عند مالك بن أنس سنة ثمان وستين ، فأتاه رجل فقال: " يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق ؟ قال: كافر زنديق ، اقتلوه قال: إنما أحكي كلاما سمعته. قال: لم أسمعه من أحد، إنما سمعته منك. قال أبو فهد: فغلظ ذلك علي ، فقدمت مصر

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٤)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٣/ ٤٢٣):



فلقيت الليث بن سعد فقلت: يا أبا الحارث ما تقول فيمن قال: القرآن مخلوق ؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك، فقال: كافر. فلقيت ابن لهيعة فقلت له مثل ما قلت لليث بن سعد وحكيت له الكلام فقال: كافر ". إلى هاهنا حديث أبي أمية. ومن هنا لفظ عباس الأزهر: " فأتيت مكة فلقيت سفيان بن عيينة، فحكيت له كلام الرجل فقال: كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبا بكر بن عياش فقلت له: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ وحكيت له كلام الرجل، فقال كذلك كافر، ومن لم يقل إنه كافر؛ فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيما فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقالا: كافر، فلقيت عبد الله بن إدريس، وأبا أسامة، وعبدة بن سليمان الكلابي، ويحيى بن زكريا، ووكيعا، فحكيت لهم فقالوا: كافر. فلقيت ابن المبارك، وأبا إسحاق الفزاري، والوليد بن مسلم فحكيت لهم الكلام، فقالوا كلهم: كافرا". (1)

7۱۸ - قال عبد الرحمن: قال أبو علي القوهستاني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: "إنّ لفلان يعني داود الأصفهاني في القرآن قولا ثالثا ، قول سوء فلم يزل يسأل إسحاق ما هو ؟ قال: أظهر اللفظ. يعنى قال: لفظى بالقرآن مخلوق ".(٢)

**١١٩ - وقال ابن أبي حاتم**: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي، ثنا يحيي

(١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٢٠٦).



<sup>(</sup>۱) العرش للذهبي ( ۱۷٦ ).

**<sup>(</sup>۲)** العرش للذهبي ( ۱۷۷ ).



171- قال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا الحسن بن علي بن مهران، حَدَّثَنَا بشار بن موسى الخفاف قال: "جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون ؟ قال: وما يقولون ؟ قال: يقولون: الله في كل مكان ، فقال أبو يوسف: عليَّ بهم ، فانتهوا إليهم وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ ، فقال أبو يوسف ونظر إلى الشيخ: لولا أن فيك موضع أدب لأوقعتك ، فأمر به إلى الحبس ، وضرب الأحول وطوف به ".(١)

777 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن المخزومي ، قال: أُخْبَرْنَا عبيد بن هاشم ، قال: "أول من قال: القرآن مخلوق جهم ، فأرسلت إليه بنو أمية ، فطلبته ، يعني قتلته ، فطفىٰ الأمر حتىٰ نشأ رجل بالكوفة فقال: القرآن مخلوق ، فبلغ ابن أبي ليلىٰ ، فركب إلىٰ عيسىٰ بن موسىٰ ، فأخبره فكتب إلىٰ أبي جعفر ، فكتب إليه أبو جعفر: أن يستتيبه ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ، فاستتابوه ؛ فتاب فسكن الأمر ".(٢)

7۲۲ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أحمد بن عبد الله الشعراني، يقول: سمعت سعيد بن رحمة، صاحب إسحاق الفزاري يقول: " إنما خرج جهم عليه لعنة

<sup>(</sup>١) العلو للعلي الغفار للذهبي ( ٤٠٨ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٣٢ ).



الله سنة ثلاثين ومائة فقال: القرآن مخلوق ، فلمّا بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر ، وحمل النّاس ذلك عنهم ".(١)

القرآن جعد بن درهم وقاله في سنة نيف وعشرين ومائة، ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله وكان صباغا يهوديا ".(٢)

553 - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: ثنا أبو فاطمة، واسمه الحسن بن أحمد، قال: ثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس، صاحب ابن المبارك قال: سمعت غالبا

وكفره سفيان بن عيينة ، وعبد الله بن المبارك ، وعباد بن العوام ، وعلي بن عاصم ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، وأبو النضر هاشم بن القاسم ، وشبابة بن سوار ، والأسود بن عامر ، ويزيد بن هارون ، وبشر بن الوليد ، ويوسف بن الطباع ، وسليمان بن حسان الشامي ، ومحد ويعلى ابنا عبيد الطنافسيان ، وعبد الرزاق بن همام ، وأبو قتادة الحراني ، وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ، ومحمد بن يوسف الفريابي ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وبشر بن الحارث ، ومحد بن يوسف الزاهد ، وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ، ويحيي بن يحيى النسابوري ، وعبد الله بن الزبير الحميدي ، وعلي بن المديني ، وعبد السلام بن صالح الهروي ، والحسن بن على الحلواني.

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٤١).



الترمذي ، وكان رجلا صالحا ، قال: سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المريسي: " ويحك دع هذا الكلام فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر ".(١)

577 - قال عبد الرحمن بن ابي حاتم: وثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الظهراني، قال: سمعت الجوزجاني، يعني موسى بن سليمان، وسأله رجل عن مسألة، فأفتاه ثم قال له: " إن المريسي يقول بخلاف هذا، فقال الجوزجاني لمن حضره: سبحان الله، سمعتم أعجب من هذا سألني عن مسألة فأجبته، ثم حكى لي عن كافر ".(٢)

الرّاء قررُك فِي كتاب الرَّد على الْجَهْمِية لعبد الرَّحْمَن بن أبي حَاتِم الرَّازِيّ صَاحب التصانيف حَدثنَا عِيسَىٰ بن أبي عمرَان الرَّمْلِيّ حَدثنَا أَيُّوب ابْن سُويْد عَن السّري بن يحيىٰ قَالَ خَطَبنَا خَالِد الْقَسرِي وَقَالَ انصر فوا إِلَىٰ ضَحَايَاكُمْ تقبل الله مِنْكُم السّري بن يحيىٰ قَالَ خَطَبنَا خَالِد الْقَسرِي وَقَالَ انصر فوا إِلَىٰ ضَحَايَاكُمْ تقبل الله مِنْكُم فَإِنِّي مضح بالجعد وَذكر الْقِصَّة. (٣)

مركا - قال: عبد الرحمن بن أبي حاتم: وذكره محمد بن عاصم بن مسلم قال: سمعت هشام بن عبيد الله ، يقول: " المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال ،

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٤٢ ).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٤٣ ).

<sup>(</sup>٣) «العلو للعلي الغفار» (ص١٤٣)



وهو ولي عهده ومثله عندنا مثل بلعم بن باعورا الذي قال الله: ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي عَالَ الله : ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱللَّذِي عَالِمَ اللهِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱللَّذِي عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

- 559 - ورُخرج ابن أبي حاتم: عن هشام بن عبيد الله الرازي أن رجلاً من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق هذه الآية فقال له هشام: " محدث إلينا محدث إلى العباد ". (٢)

٢٣٠ - وأُخرج عن نعيم بن حماد أنه قال: " محدث عند الخلق لا عند الله ".

771 - قال يحيى بن علي بن عاصم: "كنت عند أبي ، فاستأذن عليه المريسي ، فقلت له: " يأبه مثل هذا يدخل عليك! فقال: وماله ؟؛ قلت: إنه يقول: إن القرآن مخلوق ، ويزعم أن الله معه في الأرض ، وكلاما ذكرته ، فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه في القرآن أنه مخلوق ، وأنه معه في الأرض ". أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه "الرّد على الجهمية ". (٣)

١٣٢ - قال ابن أبي حاتم في "الرّد على الجهمية ": حَدَّثَنَا أحمد بن سنان الواسطي قال: " بلغني عن ابن أبي دؤاد يعني قاضي أيام المحنة أنه قال: ثلاثة من الأنبياء

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة ( ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن حجر لصحيح البخاري (١٣/ ٤٣٣).

**<sup>(</sup>٣)** العرش للذهبي ( ١٨٣ ).



مشبهة عيسى بن مريم على حيث يقول: ﴿ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [سوة المعاف: ١١٦:١]. ومحمد المالدة: ١١٦]. وموسى على حيث يقول ﴿ رَبِّ أَرِنِتِ أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ [سوة الاعاد: ١٤٦]. ومحمد حيث قال: إنكم ترون ربكم. قال: هذا كفر صراح أو فالتشبيه بهذا الاعتبار حق فتعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا ". (١)

الْجَهْمِية: حَدثنا أبي وَ أَبُو زِرْعَة قَالَ كَانَ يَحْكَىٰ لنا أَن هُنَا رجل من قصَّته هَذَا فَحَدثني الْجَهْمِية: حَدثنا أبي وَ أَبُو زِرْعَة قَالَ كَانَ يَحْكَىٰ لنا أَن هُنَا رجل من قصَّته هَذَا فَحَدثني عُثْمَان بن أَبُو زِرْعَة قَالَ كَانَ بِالْبَصْرَةِ رجل وَ أَنا مُقيم فِي سنة ثَلَاثِينَ وَمِاتَتَيْنِ فَحَدثني عُثْمَان بن عَمْرو بن الضّحَاك عَنهُ أَنه قَالَ: «إِن لم يكن الْقُرْآن مَخْلُوق فمحا الله مَا فِي صَدْرِي مِن الْقُرْآن مَن قراء الْقُرْآن فنسي حَتَّىٰ كَانَ يُقَال لَهُ قل ﴿ مِسْعِلَةُ النَّهُ وَلَا يَتَكَلَّم بِهِ قَالَ أَبُو زِرْعَة فجهدوا بِي أَن أَرَاهُ فَلم أَره فَقَالَ لَهُ فَيَقُول مَعْرُوف وَلَا يَتَكَلَّم بِهِ قَالَ أَبُو زِرْعَة فجهدوا بِي أَن أَرَاهُ فَلم أَره فَقَالَ لَهُ مُحَمَّد بن بشار سَمِعت جاراً كَانَ لي وَكَانَ يقْرَأ الْقُرْآن وَيَقُول هُوَ مَخْلُوق فَقَالَ لَهُ مَحْمَّد بن بشار سَمِعت جاراً كَانَ لي وَكَانَ يقْرَأ الْقُرْآن وَيَقُول هُوَ مَخْلُوق فَقَالَ لَهُ مَحْمَّد بن بشار سَمِعت جاراً كَانَ لي وَكَانَ يقْرَأ الْقُرْآن وَيَقُول هُوَ مَخْلُوق فَقَالَ لَهُ رَجِل إِن لم يكن الْقُرْآن مخلوقا فمحا الله كل آية فِي صدرك قَالَ نعم فَأَصْبح وَهُو يَقُول ﴿ اللّهُ مُل اللّهُ مِن الْقُرْآن مَخلوقا فمحا الله كل آية فِي صدرك قَالَ نعم فَأَصْبح وَهُو يَقُول ﴿ الْمَحْمَدُ بِنَ الْمُعْرَاقُ أَلُونَ الْمَعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُونُ الْمُعْمَاقُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْقُلُلُهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِلُ فَعُمْلُواقًا فَمَالُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقُ الْمُعْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) العلو للعلى الغفار للذهبي ( ٥٠٨ ).

<sup>(</sup>۲) «العلو للعلى الغفار» (ص١٨٩)



البه وفكر بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: «ان إبراهيم هذا سأل أباه فقال يا ابت أليس كل شيء سوى الله مخلوق قال بلى قال فأخبر الناس ان أباه يقول القرآن مخلوق فبلغ ذلك الشيخ فأنكر على ولده وذكر أيضا ان هرثمة في سنة ٩٨ قبض على بعض من يقول بخلق القرآن فهرب إبراهيم هذا واختفى بشر المريسي»(١) قبض على بعض من يقول بخلق القرآن فهرب إبراهيم هذا واختفى بشر المريسي»(١) وقال عاصم بن علي: «ناظرت جهميًّا فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء ربًا»(٢)

٢٦٦ - وقال: «احذروا من المريسي وأصحابه فإن كلامهم الزندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يُثْبت أن في السماء إلهًا» (٣)

٣٧٧ - وَكُرِهِ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الرَّدِّ عَلَىٰ الْجَهْمِيَّة قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِي عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَضَرْت الشَّافِعِيَّ أَوْ حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عَبْدُ اللهِ سُلَيْمَانَ قَالَ: «مَا تَقُولُ فِي بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَيُوسُفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ فَسَأَلَ حَفْصٌ عَبْدَ اللهِ قَالَ: «مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَأَبَىٰ أَنْ يُجِيبَهُ فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ عَمْرٍو فَلَمْ يُجِبْهُ وَكِلَاهُمَا أَشَارَ إِلَىٰ الشَّافِعِيِّ الْمُخَاطَرَةُ فَقَامَ الشَّافِعِيُّ بِالْحُجَّةِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ فَيَالًا الشَّافِعِيُّ بِالْحُجَّةِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۲/ ۳۰):

<sup>(</sup>٢) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (٣/ ٥٢٥)

<sup>(</sup>٣) «اجتماع الجيوش الإسلامية» (١/ ٣٢٨ ط عطاءات العلم)



كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَكَفَّرَ حَفْصًا الْفَرْدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيت حَفْصًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي» (١)

رَ رَ رَ رَ رَ رَ رَ رَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٢٦٩ - (أخبرنا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ فِي كِتَابِي: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: «حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ أَوْ حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ ، إِلَّا فِي كِتَابِي: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: «حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ أَوْ حَدَّثَنِي أَبُو شُعَيْبٍ ، إلَّا أَنِّي عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، وَحَفْصًا الْفَرْدَ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ حَضَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَيُوسُفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ ، وَحَفْصًا الْفَرْدَ ، فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ ، فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ عَمْرِ وَ بْنِ زَيْدٍ ، فَسَأَلَ يُوسُفَ بْنَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۲/ ۵۰۶)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲/ ۲۷۹)



عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَكِلَاهُمَا أَشَارَ إِلَىٰ الشَّافِعِيِّ، فَسَأَلَ الشَّافِعِيَّ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ وَطَالَ فِيهِ الْمُنَاظَرَةُ فَقَامَ الشَّافِعِيُّ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، وَكَفَّرَ حَفْطًا فِيهِ الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُ حَفْطًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدُ، فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ عَفْطًا الْمُنْفَرِدَ. قَالَ الرَّبِيعُ: فَلَقِيتُ حَفْطًا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدُ، فَقَالَ: أَرَادَ الشَّافِعِيُّ قَتْلِي » (١)

المَا - روى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن ابي حاتم قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا الْهُذَيْلِ فَذَكَرَهُ، وَسَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْهُذَيْلِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: مَخْلُوقٌ. فَقَالَ لَهُ: مَخْلُوقٌ يَمُوتُ أَوْ الْعَلَّافَ الْمُعْتَزِلِيَّ الْبَصْرِيَّ عَنِ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ: مَخْلُوقٌ. فَقَالَ لَهُ: مَخْلُوقٌ يَمُوتُ أَوْ

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٢٧٩)

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» (۱۲/ ٥٠٦)



يُخَلَّدُ؟ قَالَ: لَا ، بَلْ يَمُوتُ. قَالَ فَمَتَىٰ يَمُوتُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِذَا مَاتَ مَنْ يَتْلُوهُ فَهُو مَوْتُهُ. قَالَ: فَقَدْ مَاتَ مَنْ يَتْلُوهُ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا وَتَصَرَّمَتْ وَقَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ مَوْتُهُ. قَالَ: فَقَدْ مَاتَ مَنْ يَتْلُوهُ وَقَدْ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا وَتَصَرَّمَتْ وَقَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا

**\*\*\*** 

<sup>(</sup>۱) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (٢/ ٢٤٦)



睜







# باب: في كفر من حرف صفات الله تعالى أو نفى علو سبحانه ومباينته لخلقه

1- قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ اللهِ قَالُوا قَالَ تَنْزِيهُ نَفْسِهِ عَنِ السُّوءِ، حَجَّاجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: سُبْحَانَ اللهِ قَالُوا قَالَ تَنْزِيهُ نَفْسِهِ عَنِ السُّوءِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ: لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا سُبْحَانَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيّ: كَلِمَةٌ أَحَبَّهَا اللهُ لِنَفْسِهِ وَرَضِيهَا وَأَحَبَّ أَنْ تُقَالَ.

٢- قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞﴾ [سوة اللح: ٣]. قَالَ: الشَّفْعُ اللَّوْجُ، وَالْوَتْرُ: اللهُ عَنْ مُجَاهِدٍ.

٣ - حرثنا أبِي ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ ثنا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ
 عَنْ سُبْحَانَ اللهِ. فَقَالَ: اسْمٌ يُعَظَّمُ اللهُ بِهِ وَيُحَاشَىٰ بِهِ مِنَ السُّوءِ.

٤- حرثنا أبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ ثنا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مَيْمُونَ بْنَ عُثْمَانَ
 عَنْ سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ: اسْمٌ يُعَظَّمُ اللهُ بِهِ وَنَجَّانَا بِهِ مِنَ السُّوءِ.

٥- حرثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو



الأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ اسْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ أَنْ يَنْتَحِلُوهُ.

٦ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [سورة النحل: ١٠]. قَالَ: يَقُولُ ليس كمثله شيء

٧ - عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [سورة النحل: ٦٠]. قَالَ: شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلا اللهُ.

9- حرثنا أبي، ثنا أبُو صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَىٰ غُفْرَة، أَنَّ كَعْبًا، ذَكَرَ عُلُوَّ الْجَبَّارِ فَقَالَ: إِنَّ الله تَعَالَىٰ جَعَلَ مَا بَيْنَ الله سَمَائَيْنِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيرَة خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكَثَّفَ السَّمَاءَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَا بَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَثَّفَ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَائَيْنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَكَثَّفَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ خَلَقَ سَبْعَ أَرْضِينَ، فَجَعَلَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْضِينَ، مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ مَا بَيْنَ اللهَ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَرَفَع سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالأَرْضِ، وَكَثَّفَ كُلَّ أَرْضٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْعَرْشُ عَلَىٰ الْمَاءِ، فَرَفَعَ الْمَاءَ حَتَّىٰ جَعَلَ عَلَيْ الْمَاءِ، فَرَفَعَ الْمَاءَ عَتَىٰ جَعَلَ عَلَيْهِ الْعَرْشُ، ثُمَّ ذَهَبَ بِالْمَاءِ حَتَّىٰ جَعَلَهُ تَحْتَ الأَرْضِ السَّابِعَةِ، فَمَا الْمَاءِ فَلَا اللَّابِعَةِ، فَمَا



بَيْنَ أَعْلَىٰ الْمَاءِ الَّذِي عَلَىٰ السَّمَاءِ إِلَىٰ أَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ أَسْفَله كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَىٰ أَسْفَلهِ كَمَا بَيْنَ أَسْفله كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الْعُرْشِهِ، جَاثِيَةً الأَرْضِ السُّفْلَىٰ، وذلك مسيرة أربع عشرة الفا سَنَةٍ، ثُمَّ خَلَقَ خَلْقًا لِعَرْشِهِ، جَاثِيَةً ظُهُورُهُمْ، فَهُمْ قِيَامٌ فِي الْمَاءِ لَا يُجَاوِزُ أَقْدَامَهُمْ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ جَمَاجِمِهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَ الْجُبَّارُ تَعَالَىٰ عُلُوًا حَتَّىٰ مَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَيَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُو يَدُرِكُ الأَبْصَارَ وَهُو يَدُرِكُ الأَبْصَارَ

السَّبْعَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْخَلِيقَةِ. يُطْوِي كُلَّهُ بِيمِينِهِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ خردلة.

ال - عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ﴿ قَالَ: تَكَلَّمَتِ الْيَهُودُ فِي صِفَةِ الرَّبِّ فَقَالُوا مَا لَمْ
 يَعْلَمُوهُ، وَمَا لَمْ يَرَوْا فَأَنْزَلَ اللهُ: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ .

الْ وَكُرْ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بن فائد عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ
 فِي قَوْلِهِ: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُو طَتَانِ قَالَ: يَعْنِي الْيَدَيْنِ.

١٣ - عن الْحَسَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَلائِكَةِ ،
 فَلَمَّا زَاغُوا أَخَذُوا يُقَدِّرُونَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

١٤ - حرثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّتَنِي، أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّحْمَنِ اسْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ أَنْ يَنْتَحِلُوهُ، تَسَمَّىٰ بِهِ عَلَى.



١٥- حرثت عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ التَّمِيمِيُّ فِي قَوْلِهِ: ﴿الرَّحِمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞﴾ قَالَ: هُمَا رَقِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الآخَرِ.

١٦- حرثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ يُشْبِهُ مَا فِي الدُّنْيَا إِلا الأَسْمَاءَ.

١٧ - قال ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ أُعْطِيتُمْ فِي الدُّنْيَا شَبَهُهُ إِلَّا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ. (١)

١٨ - حرثنا عِصَامُ بن رواد ثنا آدم أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ يَقُولُ: ارْتَفَعَ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلُهُ.

19 - عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ ﴿ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَىٰ الْمِنْبِرِ وَمَا قَدَرُوا اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَرَسُولُ اللهِ - وَيَعَلَّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم.



٠٠- حرثنا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ، ثنا آدَمُ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْخَمَامِ، وَاللهُ عَنَ يَخِيءُ فِيمَا يَشَاءُ، المِوَةَ: ١٢١]. يَقُولُ: وَالْمَلائِكَةُ يَجِيئُونَ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ، وَاللهُ عَنْ يَجِيءُ فِيمَا يَشَاءُ، وَهِي فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ وَالْمَلائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَلَا يَشَاءُ، وَهِي كَقَوْلِهِ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بَالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلا.

١٦ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا مُؤَمَّلُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَا ۗ ا بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴿ إِسوة الفوقان: ٢٥]. قَالَ ابْنُ عَبَّاس: يَجْمَعُ اللهُ الْخَلْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَالْبَهَائِمَ وَالسِّبَاعَ وَالطَّيْرِ وَجَمِيعَ الْخَلْقِ وَتَنْشَقُّ السَّمَاءُ الدُّنْيَا فَينْزِلُ أَهْلُهَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَيُحِيطُونَ بِالْجِنِّ وَالإِنْسِ وَبِجَمِيعِ الْخَلْقِ ثُمَّ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ الثَّانِيَةُ فَيَنْزِلُ أَهْلُهَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنيًا وَمِنَ الجن والإنس ومن جميع الخلق فيحيطون بِالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْلَهُمْ وَالْجِنِّ وَالإِنْسِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ ثُمَّ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ الثَّالِثَةُ فَيَنْزِلُ أَهْلُهَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْل السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالسَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَيُحِيطُونَ بِالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْلَهُمْ وَبِالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ ثُمَّ كَذَلِكَ كُلُّ سَمَاءٍ حَتَّىٰ تَنْشَقَّ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ وَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ نَزَلَ قَبْلَهُمْ مِنْ أَهْلِ السماوات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق



فيحيطون بِالْمَلائِكَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْلَهُمْ وَبِالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ وَرَبُّنَا عَلَى فَي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَحَوْلَهُ الْكَرُوبِيُّونَ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَجَمِيعِ الْخَلْقِ لَهُمْ ذَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ لَهُمْ ذَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ لَهُمْ ذَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالْجَنْقِ لَهُمْ وَرَجَلٌ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَلَى مَا بَيْنَ أَخْمُصِ قَدِمِ أَحَدِهِمْ إِلَىٰ كَعْبِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ رَكْبَتَيْهِ إِلَىٰ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْقُوتِهِ إِلَىٰ مَصِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْقُوتِهِ إِلَىٰ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ عَلَىٰ وَمَا بَيْنَ أَرْنَبَتِهِ إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ إِلَىٰ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ إِلَىٰ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ مَا لَقُرْطِ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَمَا بَيْنَ مَعْمِيرَةً عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ إِلَىٰ مَعْمَالِهُ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَة عَامٍ وَمَا بَيْنَ تَرْفُوتِهِ إِلَىٰ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةٍ عَامٍ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةٍ عَامٍ وَمَا عُولَكُ مُسْمِائِهُ عَامٍ وَمَا عَلْوَلَ فَي الْفَرَةُ عَلْمَ عَلَالَ مُعْتَلِكُ مَالِكُولُ مَا الْعُولُ فَي الْفَرَالِ فَي الْمُعْرِقِي الْعَلَيْقِ عَامٍ وَالْعَلَقِ عَامٍ وَالْعَلَالَ مَا عَلَى مُعَلِي الْعَرْفِي الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ عَلَيْكُولُ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْعُلُولُ مَالِلْهُ الْعُرْفُولُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ

١٦- مرثنا عَلِيٌ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَيْ الْمَاءُ عَلَيْهِ الْعَرْشُ وَعَلَىٰ عَلَيْ الْمَاءُ عَلَيْهِ الْعَرْشُ وَعَلَىٰ عَلَىٰ الْمَاءُ عَلَيْهِ الْعَرْشُ وَعَلَىٰ الْمَاءُ عَلَيْهِ الْعَرْشُ وَعَلَىٰ الْعَرْشِ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ وَالسُّلْطَانِ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرَةِ وَالْحِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالنَّلُو فَاللَّهُ الْعَلَىٰ وَالْعُلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالنَّلُو لَيْ وَالْمُلْكِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعَلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ لَا الْمَاعُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْمُ لَلْمَا عُرِيدُ وَاللَّهُ الْمَاعُ وَاللَّهُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُ وَالْمُ لَلْمُ وَالْمُ لَا الْمَاعُ وَالْمُ لَلْمُ الْعَلْمِ وَالْمُ لَكِلَالِ لِمَا عُرِيدُ.

٢٦ - حرثنا أبي، ثنا محمد وبن غَيْلانَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَا ۗ عَنْ مَطَرٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَا ۗ عَنْ مَطَرٍ مَا وَهِ شَامٍ ،



ٱلْكُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ﴿ ﴿ ﴿ إِسِوهَ الأَعراف: ١٨٠]. قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مِائَةٌ غَيْرَ اسْمٍ وَاحِدٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

٢٤- حرثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَجْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

70 - أُخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي أَلْعَمْ فَيُ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثِنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَالَةُ ٱلْحُسْنَى فَأَدُعُوهُ عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاتُهُ ٱلْحُسْنَى فَالْدُعُوهُ اللهِ عَسَنٌ .

٢٦ - حرثنا أبي، ثنا أبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِى أَسْمَلَمْ إِنِّيهِ﴾ [سوة الأعرف: ١٨٠]. التَّكْذِيبُ.

٧٧ - أُخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَإِنِّهِ ﴾ [سوة اللهُحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿وَذَرُواْ ٱلّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَإِنْ فَي أَسْمَلَإِنِّهِ ﴾ [سوة اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِ

٢٨ - أُخبرنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَمَّا ﴿ يُلْحِدُونَ فِي عَلِيْتِنَا ﴾ [سوة نصلت: ١٠]. قَالَ:



الإِلْحَادُ الْمُضَاهَاةُ.

٢٩ - حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ
 ﴿يُلْحِدُونَ ﴾ قَالَ: يُشْرِكُونَ.

• حرثنا أَبُو عَامِرٍ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْحِمْصِيُّ السَّكُونِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ الْعُلا الزُّبَيْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقُرَشِيُّ النَّيْتُونِيُّ حَدَّثَنِي الْعُلا الزُّبَيْدِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْقُرَشِيُّ النَّيْوَ فِي حَدَّثَنِي مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: قَالَ الأَعْمَشُ: يَلْحَدُونَ بِنَصْبِ الْيَاءِ وَالْحَاءِ مِنَ اللَّحْدِ مَنَ اللَّحْدِ مَنَ اللَّحْدِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ تَفْسِيرِهَا فَقَالَ: يُدْخِلُونَ فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا.

٣١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ هَ قَالَ: الصَّمَدُ السَّيِّدُ الَّذِي قَدْ كَمْلَ فِي سُؤْدُدُهُ، وَالشَّرِيفُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظَمَتِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظَمَتِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حَلْمِهِ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبَرُوتِهِ، وَالْعَالِمُ فِي حِلْمِهِ، وَالْعَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبَرُوتِهِ، وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ، وَهُوَ اللَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَنْبَغِي إِلا لَهُ، لَيْسَ لَهُ كُفُونُ، وليس كمثله شيء.

٣٢ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَى ﴾ [سورة النحل: ١٠] . قَالَ: يَقُولُ ليس كمثله شيء.



٣٣ - من طَرِيقِ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ٱلسَّمَآةُ مُنفَطِلُ ﴾ [سورة المؤمل: ١٨]. قَالَ: مُمْتَلِئَةٌ بِهِ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ .

**٧٤ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ مُلَاثُ ٱلسَّمَلُوثُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَرْقِهِنَّ ﴿ [سوة الشورى: ٥]. قَالَ: مِمَّنْ** فَوْقِهِنَّ ، وَقَرَأَهَا خُصَيْفٌ بِالتَّاءِ الْمُشُدَّدَةِ.

70 - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَبْنَا مِسْعَر، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَيْ، أَنْبَأَنَا مِسْعَر، غَنْ زَيْدٍ الْعَمِّي، عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ النَّاجِيِّ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَيْ، يَسْتَسْقِي، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمِهَا إِلَىٰ السَّمَاء، وَهِي تَقُولُ: يَسْتَسْقِي، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ مُسْتَلْقِيَةٍ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمِهَا إِلَىٰ السَّمَاء، وَهِي تَقُولُ: اللَّهُمَّ، إِنَّا خَلْقُ مِنْ خَلْقِكَ، وَلَا غِنَىٰ بِنَا عَنْ سُقْيَاكَ، وَإِلَّا تَسْقِنَا تُهْلِكُنَا. فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ.

٣٦ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ مُوسَى، الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ مُوسَى، الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ مُوسَى، الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَة بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ: أَنَّ مُوسَى، لَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ الْبَحْرِ قَالَ: يَا مَنْ كَانَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكُوّلُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْكَائِنُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَالْكَائِنُ وَبُلُ كُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْ لَنَا مَخْرَجًا. فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: ﴿أَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ ﴾ [سُونَ اللهُ إِلَيْهِ: ﴿أَنِ ٱلْمُكِولِ اللهُ إِلَيْهِ: ﴿أَنِ ٱلْمُكُولُ لُكُلِّ شَيْءٍ، اجْعَلْ لَنَا مَخْرَجًا. فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ:

٣٧ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسيّ، حَدَّثَنَا أَبُو



مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ قَالَ: رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ قَالَ قُلْ: هَيَا شَرَاهِيَا. قَالَ اللهُ عَلَى مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ قَالَ: رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ؟ قَالَ قُلْ: هَيَا شَرَاهِيَا. قَالَ اللهُ عَمْشُ: فَسَّرَ ذَلِكَ: الْحَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ.

٣٨ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الحَفَرِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ -يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الدَّرَاوَرْدي -عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَلْ اللهِ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا، هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَى اللهِ عَبْدًا نَادَىٰ جِبْرِيلَ: إِنِّي قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا، فَلَانًا، فَأَرِي فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ يُنَزِّلُ لَهُ الْمَحَبَّةَ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ، عَلَى اللهِ، عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُعَلِيلَ لَهُمُ ٱلرَّحْرَنُ وُدًا هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

79 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَىٰ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَغْرَقَ اللهُ فِرْعَوْنَ، أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ: ﴿ عَامَنتُ اللهُ فِرْعَوْنَ، أَشَارَ بِأُصْبُعِهِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ: ﴿ عَامَنتُ اللهِ فَيهِ عَضَبَهُ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ اللهِ فِيهِ غَضَبَهُ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ اللهِ فِيهِ غَضَبَهُ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ اللهِ فِيهِ غَضَبَهُ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ النَّهِ اللهِ فِيهِ غَضَبَهُ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ اللهِ الْحَالَ بِجَنَاحَيْهِ فَيَضْرِبُ بِهِ وَجْهَهُ فَيَرْمُسُهُ.

•٤- قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ - يَعْنِي ابْنَ مُصَرِّف - عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَم،



هَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَيِيَ الْمَوْتَىٰ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِي الْأُولَىٰ: ﴿ تَبَرُكُ الَّذِى بِيدِهِ الشَّانِيَةِ: قوله تعالىٰ: ﴿ الْمَرْ قُ تَنْزِيلُ الْحِتَابِ ﴾ [سوة السجدة: ١- اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِسَبْعَةِ أَسْمَاءَ: يَا قَدِيمُ، يَا خَفِيُّ، يَا دَائِمُ، رَا فَوْدُهُ، يَا وَثُرُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ - وَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ دَعَا بِسَبْعَةٍ أُخَرَ: يَا حَيُّ، يَا وَرُبُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِسَبْعَةٍ أَسْمَاءَ: يَا قَدِيمُ، يَا خَفِيُّ، يَا دَائِمُ، يَا فَرْدُهُ، يَا وَتُرُ، يَا أَحَدُ، يَا صَمَدُ - وَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ شِدَّةٌ دَعَا بِسَبْعَةٍ أُخَرَ: يَا حَيُّ، يَا قَرُومُ، يَا اللهُ، يَا رَحْمَنُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم، يَا رَبِّ.

13- وقال: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدَكَ الْقَزْوِينِيُّ، ثنا الْمُقْرِئُ يَعْنِي: عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ ثنا حَرْمَلَةُ يعني بن عِمْرَانَ التُّجِيبِيَّ الْمِصْرِيَّ، حَدَّثَنِي أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَذِهِ الآيَةَ ﴿\* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِها ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿\* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُودُوا ٱلْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِها ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ ﴿\* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِنْهَامَهُ عَلَىٰ أَذُنِهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ عَيْنِهِ، وَيَقُولُ: هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُرَأُهُا وَيَضَعُ إِصْبَعَهُ، قَالَ أَبُو زَكْرِيَّا إِبْهَامَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا كَلَىٰ اللهُ قُلْ أَنُو اللّهِ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا كَلَىٰ اللّهُ فَيْ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ الْمُقْرِئُ وَوَضَعَ أَبُو زَكْرِيَّا إِبْهَامَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ اللهُ فَيْ اللهُ مُنَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ اللهُ فَيْ اللّهُ مُنَىٰ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَىٰ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَىٰ وَالَا فَقَالَ: هَكَذَا.

الله و الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّحْمَنُ: اسْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: الرَّحْمَنُ: اسْمٌ لَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ



#### أَنْ يَنْتَحِلُوهُ، تَسَمَّىٰ بِهِ اللهِ

73 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: «تَبَارَكَ الَّذِي أَوْعَىٰ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ عَلِيْشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: «تَبَارَكَ الَّذِي أَوْعَىٰ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لأَسْمَعُ كَلامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَيْةً، وَيَخْفَىٰ عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَهِي تَقُولُ: يَا ثَعْلَيَةً، وَيَخْفَىٰ عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَي وَفَي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكُلَ شَبَابِي، ونَثَرَت لَهُ بَطْنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَبُرَت سِنِي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَر مِنِي اللهُمَّ إِنِي أَشُكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ مَنِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ مَنِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ مُ إِنِّ عَلَيْهُ أَنْ فِي زَوْجِهَا ﴾ [سَورَة الجَادِي وَقَالَ وَزَوْجُهَا أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ » (1)

عَلَىٰ وَكُره عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنبا أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ قَالَ: قَرَأَ أَبِي عَلَىٰ عَمْ عَلَىٰ أَبِي الشَّكُ مِنِّي ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: هَمِّي أَوْ عَمِّي عَلَىٰ أَبِي الشَّكُ مِنِّي ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن كُنتُمْ تَجُبُونَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُونِي اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي اللَّهُ فَأَتَّبِعُونِي اللَّهُ فَأَتَّبِعُونِي اللَّهُ فَالَّذِهُ إِن كُنتُمْ تَجُبُونَ ٱللَّهُ فَأَلَّ مِعُونِي اللَّهُ فَالَّذِهِ وَيَتَعَفِذَ مِن الرَّبِّ ، قَالَ: ﴿وَيَتَعْفِذَ مِن الرَّبِ ، قَالَ: ﴿وَيَتَعْفِذَ مِن كُمْ الْحُبُّ مِنَ الرَّبِ ، قَالَ: ﴿وَيَتَعْفِذَ مِن كُمْ الْحُبُّ مِنَ الرَّبِ ، قَالَ: ﴿وَيَتَعْفِذَ مِن الرَّبِ اللَّهُ مِن الرَّبِ ، قَالَ: اللهُ الطَّالِمِينَ ﴾ [سُونَ الرَّبُ مُ الْحُلُقُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (۸/ ٣٤)

<sup>(</sup>۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/ ٧٧)



## باب: في كلام الله تعالى

20 - حرثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَشْكَابَ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُّ فِي الْجَنَّةِ فَأَخَذَتْ لِبَاسُهُ اللهَ عَوْرَتُهِ جَعَلَ يَشْتَدُ فِي الْجَنَّةِ فَأَخَذَتْ لَبَاسُهُ اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُ فِي الْجَنَّةِ فَأَخَذَتْ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَنَازَعَهَا اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُ فِي الْجَنَّةِ فَأَخَذَتْ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَنَازَعَهَا اللهَ عَوْرَتُهُ اللهَ عَوْرَتِهِ جَعَلَ يَشْتَدُ فِي الْجَنَّةِ فَأَخَذَتُ شَعْرَهُ شَجَرَةٌ فَنَازَعَهَا اللهَ عَوْرَتُهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

73- قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ الرَّمَادِيُّ - وَالسِّيَاقُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَا حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ - هُو الرَّمَادِيُّ - وَالسِّيَاقُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ - قَالَا حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ رَجَاءِ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعان قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : "إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُوحِي بِأَمْرِهِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ، فَإِذَا تَكَلَم أَخذت السموات صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مِنْ حَوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السموات صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، فَيَمْضِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ، مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكُلِلُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، فَيَمْضِي بِهِ جِبْرِيلُ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ، مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ،

كُلَّمَا مَرِّ بِسَمَاءٍ سَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا: مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ: قَالَ: الْحَقُّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ حَيْثُ أَمَرَهُ النَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"

٧٤ - حرثنا أبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْحِمْصِيُّ وَعِيسَىٰ بْنُ يُونْسَ الرَّمْلِيُّ قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ سمعت عدوة بْنَ رُوَيْمٍ يَقُولُ سَأَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ سمعت عدوة بْنَ رُوَيْمٍ يَقُولُ سَأَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَىٰ فَقَالُوا: ﴿ لَن يُظِيقُوا فَقَالُوا: ﴿ لَن يُظِيقُوا مَنْ كَلامِ اللهِ فَصَعِقَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضٌ يَنْظُرُونَ، ثُمَّ بُعِثَ هَؤُلاءِ وَصَعِقَ هَؤُلاءِ وَالسِّيَاقُ لِمُحَمَّدٍ.

٨٤ - حرثنا أبي ثنا أحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَأَخَذَتُ كُمُ ٱلصَّلِعِقَةُ ﴾ [سوة البقة:٥٠]. قَالَ: هُمُ السَّبْعُونَ النَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَىٰ فَسَارُوا مَعَهُ. قَالَ: فَسَمِعُوا كَلامًا فَقَالُوا: ﴿ لَنَ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَى اللَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَىٰ فَسَارُوا مَعَهُ. قَالَ: فَسَمِعُوا صَوْتًا فَصَعِقُوا، يَقُولُ مَا تُوا.
 نَرى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [سوة البقة:٥٥]. قَالَ: فَسَمِعُوا صَوْتًا فَصَعِقُوا، يَقُولُ مَا تُوا.

94 - مرثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ [سوة القرة: ٧٥]. وَلَيْسَ قَوْلُهُ: سَمِعُوا التَّوْرَاةَ - كُلُّهُمْ قَدْ سَمِعُوا، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ سَأَلُوا مُوسَىٰ رُؤْيَةَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ



فِيهَا.

٥٠ - حرثنا أبِي ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ ثنا أَسْبَاطُ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ السُّدِّيِّ عَنْ أَلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ السُّدِّيِّ عَنْ أَلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَىٰ السُّدِيِّ عَنْ قَتَادَةَ نحو ذلك.

00 - حرثنا أبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ الصَّلْتِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عِيسَىٰ الرَّقَاشِيِّ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ مُوسَىٰ يَوْمَ الطُّورِ، كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلامِ الَّذِي كَلَّمَهُ يَوْمَ نَادَاهُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: يَا رَبِّ هَذَا كَلامُكَ الَّذِي كَلَّمُتُ بِقُوَّةٍ عَشَرَةِ آلافِ لِسَانٍ وَلِي كَلامُكَ الَّذِي كَلَّمَتُنِي بِهِ؟ قَالَ: لَا يَا مُوسَىٰ، إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةٍ عَشَرَةِ آلافِ لِسَانٍ وَلِي كَلامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ؟ قَالَ: لَا يَا مُوسَىٰ، إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةٍ عَشَرَةِ آلافِ لِسَانٍ وَلِي كَلامُكَ الَّذِي كَلَّمْتَنِي بِهِ؟ قَالَ: لَا يَا مُوسَىٰ، إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةٍ عَشَرَةِ آلافِ لِسَانٍ وَلِي قُوَّةُ الأَلْسِنَةِ كُلِّهَا وَأَنَا أَقُوىٰ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَىٰ اللهُ السَنَةِ كُلِّهَا وَأَنَا أَقُوىٰ مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا: يَا مُوسَىٰ، صِفْ لَنَا كَلامَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُهُ. قَالُوا: فَشَبِّهُ. قَالُوا: فَشَبِّهُ. قَالُ : أَلَمْ تَرُوا إِلَىٰ صَفْ لَنَا كَلامَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُهُ. قَالُوا: فَشَبِّهُ. قَالُ : أَلَمْ تَرُوا إِلَىٰ صَوْسَىٰ إِلَىٰ اللّهُ وَلَيْسَ بِهِ.

٥٢ - حرثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ جَزْئ بْنِ جَابِرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ النُّهْرِيِّ، عَنْ جَزْئ بْنِ جَابِرٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمَّا كَلَّمَ مُوسَىٰ بِالأَلْسِنَةِ كُلِّهَا سِوَىٰ كَلامِهِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ: أَيْ رَبِّ هَذَا كَلامُك؟ قَالَ: لَا، وَلَوْ كَلَّمْتُكَ بِكَلامِي لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِي شَبَهًا بِكَلامِي أَشَدُّ مَا تَسْمَعُونَ خَلْقِي شَبَهًا بِكَلامِي أَشَدُّ مَا تَسْمَعُونَ خَلْقِي شَبَهًا بِكَلامِي أَشَدُّ مَا تَسْمَعُونَ

مِنَ الصَّوَاعِقِ.

٥٣ - حرثنا أَبُو زُرْعَةَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ فَأَمَّا ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن تَرَبِّهِ مَرٍ ﴾ [سوة البقة:٢١]. أَيْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن تَرَبِّهِ مَرٍ ﴾ [سوة البقة:٢٦]. أَيْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَلامُ الرَّحْمَن.

36 - حرثنا أَبِي، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيِّ، ثنا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: كَلَّمَ اللهُ مُوسَىٰ مَرَّ تَيْنِ.

٥٥ - حرثنا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَمَانٍ، أَنْبَأَ خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ۞﴾ [سوة الساء:١٦٤].قَالَ: مِرَارًا.

٥٦ - حرثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، ثنا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِي عِصْمَةَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۞﴾ [سوة الساء:١٦٤]. قال: مُشَافَهَةً.

٥٧ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و الأوْديّ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتُهُ وَمُسَلُّونَ عَلَى عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتُهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتَهِ كَتُهُ وَمُكَنِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

٥٨ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا



مِنْجَابِ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدٍ المُكتب، عَنِ الفُضَيْل بْنِ عَمْرِو، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيّ وَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "مِنْ مُجَادَلَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْم؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ. فَيَقُولُ: لَا أُجِيزُ عَلَيَّ إِلَّا شاهدًا من نفسي فَيَقُولُ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسيبًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، ويُقال لِأَرْكَانِهِ: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ بِعَمَلِهِ، ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ: بُعدًا لَكُنَّ وسُحقًا، فعنكنَّ كنتُ أُنَاضِلُ " 04 - فأخرج بن أبي حَاتِم: بِسَنَدٍ حَسَنِ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ ا قَالَ قَالَ كَعْبُ: «عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ أَحْدَثُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِالرَّحْمَن زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ عَنْ كَعْبِ وَأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ فِي التَّوْرَاةِ يَا مُوسَىٰ إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً أَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا قَوْلُهُ تَقْرَءُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ هَذَا»(١)



<sup>(</sup>۱) «فتح الباري لابن حجر» (۱۳/ ٤٩٩)



## باب: في القرب والدنو

• - حرثنا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ ثنا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيَلَةً ﴾ [سوة البقوة ال يَعْنِي ذَا الْقَعْدَة وَعَشْرًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَذَلِكَ حِينَ خَلَّفَ مُوسَىٰ أَصْحَابَهُ وَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ هَارُونَ، فَمَكَثَ عَلَىٰ الطُّورِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَأُنْزِلَ عَلَيْهِ التَّوْرَاةُ فِي الأَلْوَاحِ، فَقَرَّبَهُ الرَّبُّ نَجِيًّا وَكَلَّمَهُ، وَسَمِعَ صَرِيفَ الْقَلَم، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِي الأَلْوَاحِ، لَيْلَةً حَتَّىٰ هَبَطَ مِنَ الطور.

11 - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَنُ اللهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُو بَيْنَ يَدَي عَمْرٍ وَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُو بَيْنَ يَدَي الرَّخْمَنِ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا"

١٢ - وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: "الْمُقْسِطُونَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَىٰ يَمِينِ الْعَرْشِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَمَا وَلُوا"
وَأَهَالِيهِمْ وَمَا وَلُوا"



77 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - وَ هُوَ الطَّيَالِسِيُّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة، سَمِعَ أَبَا عُبيْدة يُحَدِّثُ، عَنْ أَلِي مُوسَىٰ، هُ فَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : "إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ . زَادَ يُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ اللَّيْلِ. زَادَ الْمَسْعُودِيُّ: "وَحِجَابُهُ النُّورُ - أَوِ النَّارُ - لَوْ كَشَفَهَا لأَحْرَقَتْ سُبُحات وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ الْمَسْعُودِيُّ: "وَحِجَابُهُ النُّورُ - أَوِ النَّارُ - لَوْ كَشَفَهَا لأَحْرَقَتْ سُبُحات وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدُرُكَهُ بَصَرُهُ". ثُمَّ قَرَأً أَبُو عُبَيْدة: ﴿أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [سوة السلاء]

37 - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَصْلِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن عمرو بن معد يكرب قَالَ: لَمَّا لَحَرَّانِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَصْلِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن عمرو بن معد يكرب قَالَ: لَمَّا قَرَّبَ اللهُ مُوسَىٰ نَجِيًّا بِطُورِ سَيْنَاءَ، قَالَ: يَا مُوسَىٰ، إِذَا خَلَقْتُ لَكَ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا وَلَسَانًا وَمَنْ أُخَرِّ نَعْنَاهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، وَمَنْ أُخَرِّ نُ عَنْهُ هَذَا فَلَمْ أَفْتَحْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا، وَمَنْ أُخَرِّ نُعَنْهُ هَذَا فَلَمْ أَفْتَحْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا.





#### باب: في الرؤية

10 - حرثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ صُهَيْبٍ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ صُهَيْبٍ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَةِ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ الْجُنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعُودًا لَمْ تَرَوْهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجُنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ قِالَ: فَيَتُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ قَالَ: فَيَتُطُرُونَ إِلَيْهِ فَى فو الله مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ ثُمَّ فَيْكُشُفُ الْحِجَابُ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَى اللهُ مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ ثُمَّ قَرَالِيْهِ فَي فو الله مَا أَعْطَاهُمُ اللهُ شَيْئًا هُو أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ ثُمَّ

77 - حرثنا أبِي، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، ثنا أَبُو تَمِيمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ يَخْطُبُ فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةُ قَالَ الْحُسْنَىٰ الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ النَّظُرُ وَإِذَا أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ فَنَظُرُوا إِلَىٰ الْخَلَلِ فَسَأَلُوا اللهَ قَالَ الْحُسْنَىٰ الْجَنَّةُ وَالزِّيَادَةُ النَّظُرُ وَإِذَا أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ فَنَظُرُوا إِلَىٰ الْخَلَلِ فَسَأَلُوا اللهَ الزِّيَادَةُ وَلَوْيَ عَنْ أَبِي الزِّيَادَةُ النَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِي، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَرُويَ عَنْ أَبِي الزِّيَادَةُ النَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِي، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَرُويَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ فَهُ وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ وَعِكْرِمَةَ وَعَامِرِ بْنِ سَعِيدٍ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ اللَّ صَعْرَا لِي وَالشَّحَاكِ وَأَبِي سِنَانٍ وَالسُّدِيِّ وَالشَّعَلِ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَالسُّدَيِّ وَالشَّعَالَ وَالسُّدِي وَالشَّعَالُ وَالسُّدِي وَالسُّدِي وَالسُّدِي وَالسَّدِي اللهِ اللهِ عَلَىٰ الزِّيَادَةَ النَّظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ عَلَىٰ وَالسُّدِي وَالسُّمَانِ وَالسُّدِي وَالْمَا إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ عَلَىٰ الْوَلِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّالِ وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالْمَالَ إِلَىٰ وَجْهِ اللهِ عَلَىٰ الْوَلَيْدَةُ اللّهِ وَالْمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ



7٧ - وعن عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ جَعَلَ اللهُ نُورَ جَمِيعِ أَبْصَارِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ فِي عَيْنَيْ عَبْدٍ، ثُمَّ كَشَفَ حِجَابًا وَاحِدًا مِنْ سَبْعِينَ حِجَابًا دُونَ الشَّمْسِ، لَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. وَنُورُ الشَّمْسِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْكُرْسِيِّ، وَنُورُ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نُورِ الْعَرْشِ، وَنُورُ الْعَرْشِ جُزْءٌ مِنْ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ النُّورِ فِي عَيْنَيْهِ وَقْتَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهِ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ اللهُ عَيْنَيْهِ وَقْتَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهِ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ اللهُ عَيْنَيْهِ وَقْتَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهِ اللهُ عَبْدَهُ مِنَ اللهُ عَيْنَيْهِ وَقْتَ النَّطَرِ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّهِ اللهُ عَيْنَا اللهُ عَيْنَا اللهُ عَالَا . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

7۸ - وحرثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّاد بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ [سون النجانا]، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: تُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ رَآهُ، ثُمَّ قَدْ رَآهُ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ فَقَالَ: رَأَىٰ جَلالَهُ وعَظَمته ورداءَ.

79 - قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثنا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ محمد ابن إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلَىٰ أَرْضِيهِ هَكَذَا. وَقَالَ مَا اللهُ؟ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ عَلَىٰ سَمَاوَاتِهِ وَسَمَاوَاتُهُ، عَلَىٰ أَرْضِيهِ هَكَذَا. وَقَالَ بإِصْبَعِهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ.



حرثنا أبي قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أبي قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثنا مُطْعِمٌ، مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثنا مُطْعِمٌ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَجَمَّدَتِ الأَنْفُسُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: أَتَىٰ أَعْرَابِيُّ النَّبِيِّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تَجَمَّدَتِ الأَنْفُسُ، وَضَاعَ الْعِيَالُ، وَهَلَكَتِ الأَمْوالُ، وَهَلَكَتِ الأَنْعَامُ فَاسْتَسْقِ لَنَا فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ: فَسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ: فَسَبَّحَ رَسُولُ اللهِ فَيْ وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قالَ: وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا اللهِ؟ إِنَّ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قالَ: وَيْحَكَ إِنَّهُ لَا اللهِ؟ إِنَّ لَكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قالَ: وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا الله؟؟ إِنَّ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَىٰ أَحِدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا الله؟؟ إِنَّ لِللهَ عَلَىٰ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ علىٰ سماواته، وسماواته عَلَىٰ أَرْضِهِ، قَالَ بإِصْبَعَيْهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ، وإلَّهُ ليأط بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّيْحِ اللهَ عُلَىٰ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ علىٰ سماواته، وسماواته علَىٰ أَرْضِهِ، قَالَ بإِصْبَعَيْهِ مِثْلَ الْقُبَّةِ،

٧١ - قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ السَّمَا إِلَى السَّمَا إِلَى السَّمَا إِلَى السَّمَا عِصَامُ بن رواد ثنا آدم أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ يَقُولُ: ارْتَفَعَ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ يَقُولُ: ارْتَفَعَ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلُهُ.

٧٢ - وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ الْقَاضِي، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ عَلَى: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ [سون ق:٢٠] قَالَ: «يَظْهَرُ لَهُمُ



#### الرَّبُّ، فَي كُلِّ جُمْعَةٍ » (١)

٧٣ - « حَرِثْنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ أَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَيْهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فِي سُوقِ الجنة. فقال سعيد: أو فيها سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى إِن أهل الجنة إذا دَخَلُوا فِيهَا، نَزَلُوا بِفَضْل أَعْمَالِهِمْ، فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْم الْجُمْعَةِ فِي أَيَّام الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللهَ، عَلَيُّ، وَيُبْرِزَ لَهُمْ عَرْشَهُ، وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُوٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب، وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ فِيهِ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ عَلَىٰ كُثْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ، مَا يَرَوْنَ بِأَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا، قال أَبُو هُرَيْرَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ]؟ قَالَ: "نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ " قُلْنَا: لَا. قَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْبَدْرِ؟ " قُلْنَا: لَا. قَالَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل رَبِّكُمْ تَعَالَىٰ، وَلَا يَبْقَىٰ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِس أَحَدٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللهُ مُحَاضَرَةً، حَتَّىٰ إِنَّهُ لِيَقُولَ لِلرَّجُل مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، أَتَذْكُرُ يَوْمَ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ -يذكِّره بِبَعْضِ

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (٧/ ٤٠٧)



غَدَرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا-فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَىٰ فَبِسِعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَغْتَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيجِهِ شَيْئًا قَطُّ". قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ رَبُّنَا - عَلَيْ-: قُومُوا إِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا مِثْلَ رِيجِهِ شَيْئًا قَطُّ". قَالَ: "فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّت بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهَا لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ". قَالَ: "فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّت بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهَا مَا لَمْ مَنْ الْكَرَامَةِ، وَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ". قَالَ: "فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّت بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيهَا مَا لَمْ مَنْ الْكَرَامَةِ، وَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ". قَالَ: "فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّت بِهِ الْمَلَائِكَةُ، فِيها مَا لَمْ مَنْ فُو لَكُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ. قَالَ: فَيَحْمِلُ لَكُمْ مِنَ الْكُورُامَةِ، وَلَمْ يَنْظُرُ الْعَيُونُ إِلَىٰ مِثْلِهِ، وَلَمْ تَسْمَعِ الْآذَانُ، وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ. قَالَ: فَيَحْمِلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا، لَيْسَ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يُشْتَرَىٰ، وَلِمْ يَخْطُرُ عَلَىٰ السُّوقِ يَلْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا لَمْ يَوْعَهِمْ بَعْضًا". قَالَ: "فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ، فَيَلْقَىٰ مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دُونَهُ وَمَا يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّىٰ يَتَمَثَلَ عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْ اللّبَاسِ، فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ حَتَّىٰ يَتَمَثَلُ عَلَيْهِ أَحْدِونَ فَو وَنَهُ وَمُؤَلِ وَلَكُ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَعِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا.

ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَىٰ مَنَازِلِنَا، فَيَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِحِبَّنا، لَقَدْ جِئْتَ وَإِنَّ بِكَ مِنَ الْجِمَالِ وَالطِّيبِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ. فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ - عَنِّ - وَيَقَالُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ - عَنِّ - وَيَحَقِّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا بِهِ"»(١)



(۱) «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (٧/ ١٧٨)



# باب: رؤية النبي ﷺ في ربه جل وعلا

٧٤ - «وقر قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْم، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ»
وَلَمْ يَرَهُ بِعَيْنِهِ

٧٥ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُبِيدٍ أَلْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُبِيدَة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: "رَأَيْتُهُ بِفُؤَادِي عُبِيدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: "رَأَيْتُهُ بِفُؤَادِي مَرَّتَيْنِ" ثُمَّ قَرَأً: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى اللهِ ال

٧٦ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّاد بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُوّادُ مَا كَذَبَ ٱلْفُوّادُ مَا كَذَبَ ٱلْفُوّادُ مَا كَذَبَ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبَّاد بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةُ: تُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ رَآهُ، ثُمَّ قَدْ رَآهُ. قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ فَقَالَ: رَأَىٰ جَلالَهُ وعَظَمته ورداءَه.

٧٧ - وحرثنا أبي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُجَاهِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَلَدَة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: "رَأَيْتُ نَهْرًا، وَرَأَيْتُ وَرَاءَ الْحِجَابِ نُورًا لَمْ أَرَ غَيْرً" وَرَاءَ الْحِجَابِ نُورًا لَمْ أَرَ غَيْرً"

٧٧- وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن وَهْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعة، عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ، عَنْ عُائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أُولَ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ جِبْرِيلَ عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أُولَ شَأْنِ رَسُولِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ جِبْرِيلَ اللهِ إِلَّ جُرَعَ لِيَقْضِي حَاجَتَهُ فَصَرَخَ بِهِ جِبْرِيلُ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرَ شَيْنًا -ثَلَاثًا -ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ فَإِذَا هُو ثَانٍ إِحْدَى رِجْلَيْهِ مَعَ اللهِ عَنَى أَفْقِ السَّمَاءِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِبْرِيلُ، جبريلُ -يُسكّنه -فَهرَبَ النَّي اللهُ عَلَى أُفْقِ السَّمَاءِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِبْرِيلُ، جبريلُ -يُسكّنه -فَهرَبَ النَّي فَي النَّاسِ، فَنَظَرَ فَلَا فَيَالًى قُرْبَ مَنَ النَّاسِ، ثُمَّ مَظَرَ فَرَآهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَنْ (وَالنَّخِمِ إِذَا هُوَىٰ فِي النَّاسِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ مَنْ وَالنَّخِمِ إِذَا هُوَىٰ فَي النَّاسِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَنَظَرَ فَرَآهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَنْ (وَالنَّخِمِ إِذَا هُوَىٰ فَي النَّاسِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَنَظَرَ فَرَآهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى فَي النَّاسِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ خَرَجَ فَنَظَرَ فَرَآهُ، فَذَلِكَ قَوْلُ إِلَى قَوْلُهِ: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَكَّى فَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدَهُ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٩ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا مُصَرِّف بْنُ عَمْرٍ و الْيَامِيُّ أَبُو الْقَاسِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ -هُوَ ابْنُ قَيْسٍ -عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الكَهْتَلَة أَظُنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ وَسُولَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ لَهُ اللهُ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ سَأَلَهُ أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، فَعَهُ حَيْثُ صَعِدَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَهُو بِٱلْأَفُقُ اللَّا الثَّانِيَةُ فَإِنَّهُ كَانَ مَعَهُ حَيْثُ صَعِدَ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَهُو بِٱلْأَفُونَ



# ٱلْأَعْلَىٰ ۞﴾ [سورة النجم:٧]



(۱) «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (۷/ ۵۳)



# باب: في الكرسي والعرش وغيرهما

٨١ - عن الرَّبِيعِ بن أنس و قال: لَمَّا نَزَلَتْ: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ
 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْكُرْسِيُّ هَكَذَا فَكَيْفَ بِالْعَرْشِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

٨٢ - حرثنا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مِنْجَابٌ ابن الْحَارِثِ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ،
 عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَرْشُ عَرْشًا لارْتِفَاعُهُ.

٨٣- حرثنا أبو سعيد بن نحيى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ مُنْ مُنْ عَنْ عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْكُرْسِيُّ: مَوْضِعُ قَدَمَيْهِ.

٨٤ - حرثنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ نحيىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ عَنْ



إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ: وسع كرسيه السماوات وَالأَرْضَ قَالَ: الْكُرْسِيُّ، تَحْتَ الْعَرْشِ.

٨٥ - حرثنا أَبُو زُرْعَة ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السدي وأما ﴿ وَسِعَ كُوسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ، وَالْكُرْسِيُّ الْعَرْشِ.
 بَيْنَ يَدَي الْعَرْشِ.

٨٦ - حرثنا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا الطَّائِيَّ يَقُولُ الْعَرْشُ يَاقُونَةٌ حَمْرَاءُ.

- حرثنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ ثنا بِشْرُ بن بكير حدثني أُمُّ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي - الْبَنَةَ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: إِنَّ الْمَطَرَ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَيَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ عَتَىٰ يَجْتَمِعُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ الْإِبْزَمُ فَيَجْتَمِعُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقَعُ فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ الْإِبْزَمُ فَيَجْتَمِعُ في السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُعُ فِي شَيْءٍ يُقَالُ لَهُ الْإِبْزَمُ فَيَجْتَمِعُ في السَّمَاءِ اللهُ حَيْثُ في السَّمَاءِ اللهُ عَنْ اللهُ حَيْثُ في السَّمَاءِ اللهُ عَنْ أَيْهُ مِثْلَ شُرْبِ الإِسْفِنْجَةِ فَيَسُوقُهَا اللهُ حَيْثُ فَتَشْرَبُهُ مِثْلَ شُرْبِ الإِسْفِنْجَةِ فَيَسُوقُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

٨٨ - قُرِئَ عَلَىٰ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ الْخَوْلانِيِّ الْمِصْرِيِّ، ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ ثنا يُوسُف، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ابْنِ بِنْتِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ إِنَّ اللهَ خلق العرش من نور.

٨٩ - حرثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عَمَّلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَكَانَ عَرْشُهُو عَلَى ٱلْمَآءِ﴾ [سوة مود:٧]. أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ؟ قَالَ: عَلَىٰ مَتْنِ الرِّيح.

91 - حرثنا أبي، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ يُنْبِئُكُمْ فَيْ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ خَلْقِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

96 - حرثنا أبِي، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّاذِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَنسٍ: ﴿وَكَاتَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ ﴿ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ أَنسٍ: ﴿وَكَاتَ عَرْشُهُ عَلَىٰ الْمَاءِ فَلَا الْمَاءَ قِسْمَيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَرْشُهُ الْمَاءِ فَلَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَسَّمَ ذَلِكَ الْمَاءَ قِسْمَيْنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَرْشُهُ فَجَعَلَ نِصْفًا تَحْتَ الْعَرْش وَهُوَ الْبَحْرُ الْمَسْجُورُ.

٩٣ - حرثنا أَبُو زُرْعَة، ثنا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنِ الْغَرشُ عَرْشًا لارْتِفَاعُهُ. عَنِ الْضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْعَرْشُ عَرْشًا لارْتِفَاعُهُ.

**٩٤ - حرثنا** حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ



سَعْدَ الطَّائِيَّ يَقُولُ الْعَرْشُ يَاقُونَةٌ حَمْرَاءُ.

40 - حرثنا عَبَّادُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَ مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ مِنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُ ﴾ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقَاتِلٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ مِنْ قَوْلِ اللهِ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَدُ ﴾ الشَوات وَالْمَلائِكَةَ وَمَنْ فِي الأَرْضِ السَوات وَالْمَلائِكَةَ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَجَمِيعَ الْحَيَوانَ ثُمَّ تَهْلِكُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَهْلِكُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَمَا فِيهَا وَلَا الْعَرْشُ وَلَا الْكُرْسِيُّ.

97 - حرثنا أبِي، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ خُشْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ - هُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: «أَلا تُحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ فَقَالَ فِتَيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رها بينهم تَحْمِلُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رها بينهم تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًىٰ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ رَأْسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ فَمَرَّتْ بِفَتًىٰ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا، فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلْتُهَا، فَلَمَا ارْتَفَعَتِ الْتَقَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ عَلَىٰ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْآثِيدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا فَانْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الْآيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَيْهِ مَنْ فَالَ ثَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ، عِنْدَهُ غَدًا؟ قَالَ:

يَقُولُ رَسُولُ اللهِ - ﴿ إِنَّا اللهِ - ﴿ صَدَقَتْ، صدقت كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ لِضَعيفِهِمْ



مِنْ شَلِيلِهِمْ؟».

٩٧- وقال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ فِي قَوْلِهِ: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا كَهُ عِندَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ فِي قَوْلِهِ: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَا لَهُ عَنْ سَاقِ الْعَرْشِ ثُمَّ يَقُولُ: لَنُقَى وَحُمْنَ مَعَابٍ ﴿ وَ ﴾ [وره صن عنه]. قَالَ: يُقَامُ دَاوُدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ سَاقِ الْعَرْشِ ثُمَّ يَقُولُ: يَا دَاوُدُ مَجِّدْنِي الْيَوْمَ بِذَلِكَ الصَّوْتِ الْحَسَنِ الرَّخِيمِ الَّذِي كُنْتَ تُمَجِّدُنِي بِهِ فِي الدُّنْيَا. فَيَقُولُ: إِنِّي أَرُدُّهُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَيَرْفَعُ دَاوُدُ بِصَوْتٍ يَسْتَفْرِغُ نعيم أهل الجنان.

٩٨ - حرثنا عَلِيُّ بْنُ أَبِي دُلامَةَ الْبَغْدَادِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ: هَلْ تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ ؟ قَالُوا: مَا نَسْمَعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - اللهِ - إِنِّي لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ. وَمَا تُلامُ أَنْ تَئِطَّ، وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلا وَعَلَيْهِ اللهِ - اللهِ - اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ اللهَهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

99 - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: ﴿لَتَرْكَبُنَ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۞ [سون الاشفاق:١٩] قَالَ: لتركبن يَا مُحَمَّدُ سَمَاءً بَعْدَ سَمَاءً.



- الله عَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ الْأَنْصَارِيُّ ثنا مَوْصِلُ ثنا سُفْيَانُ ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ مَوْضِعِ خُرْمَةِ إِبْرَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ. قَالَ: قَالَ كَعْبٌ: مَا مِنْ مَوْضِعِ خُرْمَةِ إِبْرَةٍ مِنَ الأَرْضِ إِلا وَمَلَكُ مُوكَّلٌ بِهَا يَرْفَعُ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَىٰ اللهِ، وَإِنَّ مَلائِكَةَ السَّمَاءِ لأَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّرَابِ، وَإِنَّ مَلائِكَةَ السَّمَاءِ لأَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّرَابِ، وَإِنَّ مَلائِكَةَ السَّمَاءِ لأَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ التُّرَابِ، وَإِنَّ مَلائِكَةً مَا مَنْ مَا بَيْنَ كَعْبِ أَحَدِهِمْ إِلَىٰ مُخَّهِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَام.

١٠١- حرثنا أَبُو زُرْعَة، ثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، ثُمَّ يَكُونُ مَأْوَاهَا إِلَىٰ قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ، فَيَقُولُ الرَّبُ فَيْ: هَلْ تَعْلَمُونَ كَرَامَةً أَكْرَمَ مِنْ كَرَامَةٍ أُكْرِمْتُمُوهَا؟ فَيَقُولُونَ: لَا. إِلا أَنَّا وَدِدْنَا أَنَّكَ أَعَدْتَ أَرْوَاحَنَا فِي كَرَامَةً أَخْرَىٰ فِي سَبِيلِكَ.

١٠٢- وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ السَّيباني - الحِمْصي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي عَمْرٍ و السَّيباني - أَوْ: رَبِيعَةَ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عبد الله بن عمرو، وهو في حائط بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ فَقَدِ اهْتَدَىٰ، وَمَنْ أَخْطأَهُ فِي أَلُهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَىٰ مَا عَلِمَ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلِمَ اللهُ عَلَىٰ مَا عَلِمَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلِمَ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ



١٠٣ - حرثنا أَبُو زُرْعَة، ثنا يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَلَقَ اللهُ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ كَمَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، فَقَالَ لِلْقَلَمِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ وَهُوَ عَلَىٰ الْعَرْشِ: اكْتُب، فَقَالَ الْقَلَمُ: وَمَا عَامٍ، فَقَالَ لِلْقَلَمِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ وَهُو عَلَىٰ الْعَرْشِ: اكْتُب، فَقَالَ الْقَلَمُ: وَمَا أَكْتُبُ ؟ قَالَ: عِلْمِي فِي خَلْقِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ السَّاعَة، فَجَرَىٰ الْقَلَمُ بِمَا هُو كَائِنٌ فِي عَلْمِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَذَلِكَ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ ﴿
 عَلْمِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَذَلِكَ يَقُولُ لِلنَّبِيِ ﴿
 وَالأَرْضِ.

الْجُنَيْدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: كَانَتِ الْجُنَيْدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: كَانَتِ الْجُنَيْدِ، عَنْ يَاقُوتَةٍ وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ زُمُرُّدٍ، وَكِتَابُهَا الذَّهَبُ، وَكَتَبَ الرَّحْمَنُ الْأَلْوَاحُ مِنْ يَاقُوتَةٍ وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ زُمُرُّدٍ، وَكِتَابُهَا الذَّهَبُ، وَكَتَبَ الرَّحْمَنُ اللَّلْوَاحُ مِنْ يَاقُوتَةٍ وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ زُمُرُّدٍ، وَكِتَابُهَا الذَّهَبُ، وَكَتَبَ الرَّحْمَنُ اللَّامَاءِ صَرِيفَ الْقَلَم.

١٠٥ - حرثنا أبي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أُمَيَّةَ ثنا حَكَّامٌ، عَنْ أَبِي الْجُنَيْدِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَتِ الأَلْوَاحُ مِنْ يَاقُوتَةٍ كَتَبَهَا اللهُ بِيَدِهِ فَسَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَرِيفَ الْقَلَم.

١٠٦ - أُخبرنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ قِرَاءَةً أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِ اللهِ: وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ الْآيَةَ قَالَ: مَا مِنْ



قَوْلٍ وَلا عَمَلٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، إِلا فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ أَن يخلق الله السموات وَالأَرْضَ.

١٠٧ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُؤَمِّل، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَان، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيةَ: ﴿وَيَوْمَر تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَلِمِ وَنُرِّلَ ٱلْمَلَيْكَةُ تَنزِيلًا ۞ [سورة الفرقان:٢٥] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: يَجْمَعُ اللهُ الْخَلْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالْبَهَائِمَ وَالسِّبَاعَ وَالطَّيْرَ وَجَمِيعَ الْخَلْقِ، فَتَنْشَقُّ السَّمَاءُ الدُّنْيَا، فَيَنْزِلُ أَهْلُهَا -وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْس وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ -فَيُحِيطُونَ بِالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَبِجَمِيعِ الْخَلْقِ. ثُمَّ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ الثَّانِيَةُ فَينْزِلُ أَهْلُهَا، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ [فَيُحِيطُونَ بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْلَهُمْ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ ] ثُمَّ تَنْشَقُّ السَّمَاءُ التَّالِثَةُ، فَيَنْزِلُ أَهْلُهَا، وَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالسَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمِنْ جَمِيع الْخَلْقِ، فَيُحِيطُونَ بِالْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ نَزَلُوا قَبْلَهُمْ، وَبِالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَبِجَمِيع الْخَلْقِ. ثُمَّ كَذَلِكَ كُلَّ سَمَاءٍ، حَتَّىٰ تَنْشَقَّ السَّمَاءُ السَّابِعَةُ، فَيَنْزِلُ أَهْلُهَا وَهُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ نَزَلَ قَبْلَهُمْ من أهل السموات وَمِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلْقِ، فَيُحِيطُونَ بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات، وَبِالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ، وَيَنْزِلُ رَبُّنَا عَلَى فِي ظُلَل مِنَ الْغَمَامِ، وَحَوْلَهُ الْكَرُوبِيُّونَ، وهم أكثر من أهل السموات



السَّبْعِ وَمِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ، لَهُمْ قُرُونٌ كَأَكْعُبِ الْقَنَا، وَهُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ، لَهُمْ زَجَل بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَلَى مَا بَيْنَ أَخْمَصِ قَدَمِ أَحَدِهِمْ الْعَرْشِ، لَهُمْ زَجَل بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ لِلَّهِ عَلَى مُسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ كَعْبِهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ كَعْبِهِ إِلَىٰ رُكْبَتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ وَعُجْزَته إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ حُجْزَته إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ حُجْزَته إِلَىٰ تَرْقُوتِهِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مَسِيرَةً خَمْسِمِائَةِ عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّنَةُ مُ مُجَمِّنَهُ مُ مُجَمِّلَةُ مُ اللهِ عَلَيْ اللهُ لِيلِ اللَّيْنِ اللَّهُ عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّلَةً عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّنَهُ مُ مُجَلِّدُهُ اللَّهِ عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّلَةً عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّلَةً عَامٍ، وَجَهَنَّمُ مُجَمِّلَةً عَامٍ، وَجَهَاتُهُ عَامٍ، وَجَهَاتُم مُ اللَّهُ عَامٍ الللَّهُ عَامٍ اللَّهُ عَلَى الْعُرْسُولُولُولُ اللَّهُ عَامٍ الللَّهُ عَلَمَ الْعَلَالُولُ اللَّهُ عَلَمْ الْعُلِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَامٍ الللَّهُ عَلَمٍ الللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَ

1.۸ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافسي حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَ وَ مَنْ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ يَمُرُّونَ الْمَنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا عَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُ مِثْلُ النَّخْلَةِ، وَأَدْنَاهُمْ نُورًا مِنْ نُورُهُ فِي إِبْهَامِهِ يَتَقِدُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ أُخْرَىٰ.

1.4 وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم أَيْضًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ الْحَمَّانِي، حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ الْيَقْظَانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ إِلَّا يُعْطَىٰ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُطْفَأُ نُورُهُ، فَالْمُؤْمِنُ مُشْفِقٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ إِلَّا يُعْطَىٰ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُطْفَأُ نُورُهُ، فَالْمُؤْمِنُ مُشْفِقٌ مِمَّا يَرَىٰ مِنْ إِطْفَاءِ نُورِ الْمُنَافِقِينَ، فَهُمْ يَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنا.

١١٠ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ دَاوُدَ العُرضي حَدَّثَنَا أَبُو



الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَرَأَ: قَلَيحِ الرَّقِيُّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَرَأَ: يَا قوله تعالىٰ: ﴿ الْمُمَاكُمُ النَّكَارُ وَ حَتَّى زُرْتُمُ ٱلْمَقَالِرَ ۞ ﴿ [سورة التكافر: ١-٢]. فَلَبِثَ هُنَيْهَةً فَقَالَ: يَا مَيْمُونُ، مَا أَرَىٰ الْمَقَابِرَ إِلَّا زِيَارَةً، وَمَا لِلزَّ ائِرِ بُدُّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ -إِلَىٰ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ.

الله عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بِعَدُ بِالدِّينِ ۞ ﴾ [سوة النو: ٢] عَنَىٰ بِهِ النَّبِيَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ! عَنَىٰ بِهِ الْإِنْسَانَ.

١١٢ - وقال بَقِيَّة بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ صَفْوَانَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ ذِي حَمَامَةَ قَالَ: إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ قَالَ الرَّبُ ﷺ: غَشِيَ عِبَادِي خَلْقِي الْعَظِيمُ، فَاللَّيْلُ يَهَابُهُ، وَالَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُ أَنْ يَهَابُهُ، وَاللَّذِي خَلَقِهِ عَبَادِي يَهَابُهُ، وَاللَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُ أَنْ يَهَابُهُ مَا اللَّذِي خَلَقَهُ أَحَقُ إِنْ يَهَابُهُ مَا إِنْ أَبِي حَاتِمٍ

١١٣ - وقال أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَمَرَ اللهُ بِكُلِّ جَبَّارٍ وَكُلِّ شَيْطَانٍ وَكُلِّ مَنْ كَانَ يَخَاف النَّاسُ فِي الدُّنْيَا شَرَّهُ، فَأُوثِقُوا فِي الْحَدِيدِ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وَكُلِّ مَنْ كَانَ يَخَاف النَّاسُ فِي الدُّنْيَا شَرَّهُ، فَأُوثِقُوا فِي الْحَدِيدِ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، ثُمَّ أَوْصَدُوهَا عَلَيْهِمْ، أَيْ: أَطْبَقُوهَا -قَالَ: فَلَا وَاللهِ لَا تَسْتَقِرُ أَقْدَامُهُمْ عَلَىٰ قَرَارٍ أَبَدًا، وَلَا وَاللهِ لَا تَسْتَقِرُ أَقْدَامُهُمْ عَلَىٰ قَرَارٍ أَبَدًا، وَلَا وَاللهِ لَا يَنْظُرُونَ فِيهَا إِلَىٰ أَدِيمِ سَمَاءٍ أَبَدًا، وَلَا وَاللهِ لَا تَلْتَقِي جُفُونُ أَعْيُنِهِمْ عَلَىٰ غَمْضِ نَوْم أَبَدًا،. وَلَا وَاللهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَارِدَ شَرَابٍ أَبَدًا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم.



الله عرفنا أخبرُ نَا يَعْرُ مِنَ الله عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْدِينَ الله مَنْ الله عَنْ الله

110 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يحيىٰ بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبيل حُيَي بْنُ هَانِيٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: حَمَلَةُ الْعَرْشُ ثَمَانِيَةٌ، مَا بَيْنَ مُوق أَحَدِهِمْ إِلَىٰ مُؤَخَّرِ عَيْنِهِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَام.

١٦٠ و تال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة، عَنْ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَة، عَنْ مُلَكٍ مِنْ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ الطَّيْرِ سَبْعُمِائَةِ عَامٍ " حَمَلة الْعَرْشِ: بُعْدُ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنِهِ وَعُنْقِهِ بِخَفْقِ الطَّيْرِ سَبْعُمِائَةِ عَامٍ "



١١٧ - فقال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَيُونُسُ بْنُ عَطَاءٍ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُليم السُّلَمِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُليم السُّلَمِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ - هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ - حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانِي أَبِي حِينِ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ: إِنِّي رَبَاحٍ - حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانِي أَبِي حِينِ حَضَرَهُ اللهُ وَلَي اللهُ الْوَلِيدُ بْنُ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: وَعَانِي اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: الْمَوْتُ فَقَالَ لَهُ: اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: الْمُوتُ فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَىٰ الْأَبَدِ"

١١٨ - عن أَحْمَدَ بْنِ سِنان، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيان، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ قَالَ: اكْتُبْ. قَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبِ القَدَر. عَبَاسٍ قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَر. فَجَرَىٰ بِمَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ قِيَامِ السَّاعَةِ. ثُمَّ خَلَقَ "النُّونَ" وَرَفَعَ بُخَارَ الْمَاء، فَفُتِقت مِنْهُ السَّمَاءُ، وَبُسِطَتِ الْأَرْضُ عَلَىٰ ظَهْرِ النُّونِ، فَاضْطَرَبَ النُّونُ فَمَادَتِ الْأَرْضُ، فَأَثْبِتَتْ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّهَا لَتَفْخَرُ عَلَىٰ الْأَرْضِ.

119 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو؛ الله عَلْمُ اللهِ عَالَ: "إِنَّ الطَّائِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ أَنه سمع الهيثم بن مَالِكِ الطَّائِيَّ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكِئُ اللهُ عَنْهُ وَلَا يَمَلُّهُ، يَأْتِيهِ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُهُ وَلَذَّتْ عَيْنُهُ".

• ١٢٠ و حرثنا أَبِي، حَدَّثَنَا هُدْبَة بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّكِئُ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً، عِنْدَهُ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ وَمَا أَعْطَاهُ اللهُ



مِنَ الْكَرَامَةِ وَالنَّعِيمِ، فَإِذَا حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ فَإِذَا أَزْوَاجٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيَقُلْنَ: قَدْ آنَ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ نَصِيبًا.

الله وقال الْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: صَاحِبُ الْيَمِينِ يَكْتُبُ الْخَيْرَ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَىٰ صَاحِبِ الشِّمَالِ، فَإِنْ أَصَابَ الْعَبْدُ خَطِيئَةً قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ، فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ تَعَالَىٰ نَهَاهُ أَنْ يَكْتُبَهَا، وَإِنْ أَبَىٰ كَتَبَهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

١٢١- وتال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا إسماعيل بن عُلَية، عن يونس ابن عُبَيْد، عَنْ حُميد بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بُرْدَة: قَالَ أَبُو مُوسَىٰ: وَيُدْعَىٰ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ لِلْحِسَابِ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ - وَالْمُنَافِقُ لِلْحِسَابِ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ - وَالْمُنَافِقُ لِلْحِسَابِ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَبُّهُ - وَعَنَّ تِكَ لَقَدْ كَتَبَ عَلَيَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا لَمْ أَعْمَلْ! فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: أَمَا عَمِلْتَ أَيْ رَبِّ، وَعَزَّ تِكَ لَقَدْ كَتَبَ عَلَيَّ هَذَا الْمَلَكُ مَا لَمْ أَعْمَلْ! فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: أَمَا عَمِلْتَ كَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّ تِكَ، أَيْ رَبِّ مَا عَمِلْتُهُ. [قَالَ] فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خُتِم عَلَىٰ فِيهِ -قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَوَّلَ مَا يَنْطِقُ مِنْهُ فَخِذَهُ الْيُمْنَىٰ. فَعَلَ ذَلِكَ خُتِم عَلَىٰ فِيهِ -قَالَ الْأَشْعَرِيُّ: فَإِنِّي لَأَحْسَبُ أَوَّلَ مَا يَنْطِقُ مِنْهُ فَخِذَهُ الْيُمْنَىٰ. اللهُ مُن كَا رَبِّ مَا عَمِلْتُهُ إِلَّا بِسُلْطَلُقُ مِنْ الْمُعَلِي مَا عُمِلْتُهُ إِلَىٰ اللهُ اللهُ مُن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ -عَلَيْهِ لَعَائِنُ اللهِ أَنْ عَمْرُ قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ آدَمَ، وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُهُ إِلَّا بِسُلْطَانِكَ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ مُسَلَّطٌ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ مُسَلَّطٌ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنْكَ مَنْ الْجَنَّةِ مِنْ أَجْلِ آدَمَ، وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُهُ إِلَّا بِسُلْطَانِكَ. وَلَكَ اللهُ وَلَدُ إِلَّ وُلِدَ لَكَ مِثْلُهُ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ مُسَلَّطٌ. قَالَ: يَا رَبِّ، إِنْكَ مَنْ الْمُ عَلْ اللهِ اللهِ عُلُولَ لَلْ وَلِدَ لَكَ مَعْدُلُ اللهِ وَلَدُ إِلَّا وُلِلَا وُلِلَا وَلِلَا لِكَ مَعْلُونَ اللهُ عَلْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلْ وَلَا لَكَ مَعْ مُ الْكَ مَا لَنْ عَلْ الْمُ لَلَا مُنْ الْمُعْلِى اللهُ الْمُلِكُ مُلَا اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعُلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُلْعُلِي الْمُعْلِقُهُ

رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: أَجْعَلُ صُدُورَهُمْ مَسَاكِنَ لَكُمْ، وَتَجْرُونَ مِنْهُمْ مَجْرَىٰ الدَّم. قَالَ: يَا



رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، وَعَلَيْهِ السَّلَامُ] يَا رَبِّ، قَدْ سَلَّطْتَهُ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. فَقَالَ آدَمُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] يَا رَبِّ، قَدْ سَلَّطْتَهُ عَلَيّ، وَإِنِّي لَا أَمْتَنِعُ [مِنْهُ] إِلَّا بِكَ. قَالَ: لَا يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ إِلَّا وَكَلْتُ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ عَلَيّ، وَإِنِّي لَا أَمْتَنِعُ [مِنْهُ] إِلَّا بِكَ. قَالَ: لَا يُولَدُ لَكَ وَلَدٌ إِلَّا وَكَلْتُ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ مِنْ قُرْنَاءِ السَّوءِ. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: الْحَسَنَةُ عَشَرٌ أَوْ أَزِيدُ، وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَمْحُوهَا. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَا كَانَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَا كَانَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَا كَانَ الرُّوحُ فِي الْجَسَدِ. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: هِ قُلْ يَعِبَادِى ٱلدِّيْنَ أَلْمُولُوا عَلَى الْفُسِهِمْ لَا تَقَالَ اللَّوْمِ فِي الْجَسَدِ. قَالَ: يَا رَبِّ، زِدْنِي. قَالَ: هِ قُلْ يَعِبَادِى ٱللَّيْنِ أَلْمَا لَهُو أَعْلَى الْعُسَمِةِ لَا تَقَالَا مِنْ رَحْمَةِ ٱللَّهُ مُولَ الرَّحِيمُ ﴿ فَي الْمَعْوَلُ الرَّعِيمُ فَي إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُ الرَّحِيمُ ﴿ فَي الْمُعْولُ اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الل

31 - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ [الْبَصْرِيُّ]، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاقَدِ -يَعْنِي: أَبَا عُمَرَ الصَّفَّارَ -سَمِعْتُ أَبَا مَعْمَرٍ -يَعْنِي: عَوْنَ بْنَ مَعْمَرٍ -يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ -يَعْنِي: الْبَصْرِيَّ -أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الآية: ﴿إِنَا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ مَعْمَرٍ -يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ -يَعْنِي: الْبَصْرِيَّ -أَنَّهُ تَلَا هَذِهِ الآية: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَنَا ٱللَّمَانَةَ وَمَا الطَّرَاثِقِ عَلَى السَّبْعِ الطِّبَاقِ الطَّرَاثِقِ عَلَى السَّبْعِ الطَّبَاقِ الطَّرَاثِقِ الطَّرَاثِقِ الْتَيْرُقِ وَالْمَجْبَالِ ﴾ إس العَظِيم، فقيلَ لَهَا: هَلْ تَحْمِلِينَ الْأَمَانَةَ وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: عَرَضَهَا عَلَىٰ السَّبْعِ الطَّبَاقِ الطَّرَاثِقِ قَلَلْتُ عَرَضَهَا عَلَىٰ السَّبْعِ الطَّبَاقِ الطَّرَاثِقِ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، فقِيلَ لَهَا: هَلْ تَحْمِلِينَ الْأَمَانَةَ وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: عَرَضَهَا عَلَىٰ الْأَرْتِي شُدَّتُ بِالْمُهَادِ، قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: عَرَضَهَا عَلَىٰ الْأَرْتِي الْمَهَادِ، قَالَتْ وَمَا فِيهَا؟ قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: قِيلَ لَهَا: إِنْ أَحْسَنْتِ جُزِيتِ، وَإِنْ أَسَأْتِ عُوقِبْتِ. قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: قِيلَ لَهَا: إِنْ أَصْنَاتُ عُولَانَةَ وَمَا فِيهَا؟ قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: قِيلَ لَهَا: إِنْ أَحْسَنْتِ جُزِيتِ، وَإِنْ أَسَأْتِ عُوقِبْتِ. قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: قِيلَ لَهَا: إِنْ أَسَأَتِ عُوقِبْتِ. قَالَتْ: لَا. ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَىٰ الْجَبَالِ الشَّمِّ الشَّوامِخِ



الصِّعَابِ الصِّلَابِ، قَالَ: قِيلَ لَهَا: هَلْ تَحْمِلِينَ الْأَمَانَةَ وَمَا فِيهَا؟ قَالَتْ: وَمَا فِيهَا؟ قَالَ: قِيلَ لَهَا: إِنْ أَحْسَنْتِ جُزِيتِ، وَإِنْ أَسَأْتِ عُوقِبْتِ. قَالَتْ: لَا.

١٢٥ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا محمد بن عيسىٰ بن الطباع، حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: الرِّيَاحُ ثَمَانِيَةٌ، أَرْبَعَةٌ مِنْهَا رَحْمَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ عَذَابٌ، فَأَمَّا الرَّحْمَةُ فَالنَّاشِرَاتُ وَالْمُبَشِّرَاتُ وَالْمُرْسَلاتُ وَالذَّارِيَاتُ. وَأَمَّا الْعَذَابُ فَالْعَقِيمُ وَالصَّرْصَرُ، وَهُمَا فِي الْبَرِّ، وَالْعَاصِفُ وَالْقَاصِف، وَهُمَا فِي الْبَحْرِ [فَإِذَا شَاءَ ﷺ حَرَّكَهُ بِحَرَكَةِ الرَّحْمَةِ فَجَعَلَهُ رَخَاءً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رحْمته، وَلَاقِحًا لِلسَّحَابِ تُلَقِّحُهُ بِحَمْلِهِ الْمَاءَ، كَمَا يُلَقِّحُ الذَّكَرُ الْأُنْثَىٰ بِالْحَمْل، وَإِنْ شَاءَ حَرَّكَهُ بِحَرَكَةِ الْعَذَابِ فَجَعَلَهُ عَقِيمًا، وَأَوْدَعَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، وَجَعْلَهُ نِقْمَةً عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فَيَجْعَلُهُ صَرْصَرًا وَعَاتِيًا وَمُفْسِدًا لِمَا يَمُرُّ عَلَيْهِ، وَالرِّيَاحُ مُخْتَلِفَةٌ فِي مَهَابِّهَا: صَبًّا وَدَبُورٌ، وَجَنُوبٌ، وَشِمَالٌ، وَفِي مَنْفَعَتِهَا وَتَأْثِيرِهَا أَعْظَمَ اخْتِلَافِ، فَرِيحٌ لَيِّنَةٌ رَطْبَةٌ تُغَذِّي النَّبَاتَ وَأَبْدَانَ الْحَيَوَانِ، وَأُخْرَىٰ تُجَفِّفُهُ، وَأُخْرَىٰ تُهْلِكُهُ وَتُعْطِبُهُ، وَأُخْرَىٰ تُسَيِّرُهُ وَتَصْلُبُهُ، وَأُخْرَىٰ تُوهِنْهُ وَتُضْعِفُهُ.

- ١٢٦ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ وَعَارِمٌ قَالَا حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ -حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: يُعْطَىٰ رَجُلٌ يَعْنِي: ابْنَ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ -حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: يُعْطَىٰ رَجُلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَحِيفَتَهُ فَيَقْرَأُ أَعْلَاهَا، فَإِذَا سَيِّنَاتُهُ، فَإِذَا كَادَ يَسُوءُ ظَنَّهُ نَظَرَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَحِيفَتَهُ فَيَقْرَأُ أَعْلَاهَا، فَإِذَا سَيِّنَاتُهُ، فَإِذَا كَادَ يَسُوءُ ظَنَّهُ نَظَرَ فِي أَسْفَلِهَا فَإِذَا



حَسَنَاتُهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ فِي أَعْلَاهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ بُدِّلَتْ حَسَنَاتٍ.

١٢٧ - وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَىٰ اللهُ عَلَّ اللهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: لَيَأْتِينَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

١٢٨ - وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زياد، حَدَّثَنَا سَيَّار، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَة، عَنْ أَبِي الضَّيْفِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - قَالَ: يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: الْمُتَّقِينَ، ثُمَّ الشَّاكِرِينَ، ثُمَّ الْخَائِفِينَ، ثُمَّ الْخَائِفِينَ، ثُمَّ الْخَائِفِينَ، ثُمَّ الْخَائِفِينَ، ثُمَّ الْحَسَنَاتِ يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّة عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ: الْمُتَّقِينِ، ثُمَّ الشَّاكِرِينَ، ثُمَّ الْخَائِفِينَ، ثُمَّ الْحَسَنَاتِ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. قُلْتُ: لِمَ سُمُّوا أَصْحَابَ الْيَمِينِ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ عَمِلُوا الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِهِمْ حَرْفًا حَرْفًا حَرْفًا -قَالُوا: يَا رَبَّنَا، هَذِهِ وَالسَّيِّنَاتِ، فَأَيْنَ حَسَنَاتُ مَا تُعَنِّدُ ذَلِكَ مَحَا اللهُ السَّيِّنَاتِ وَجَعَلَهَا حَسَنَاتٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ مَحَا اللهُ السَّيِّاتِهِ مُ أَكْثُوا الْجَنَّةِ.

- ١٢٩ - وقال بْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَجِي مَوْشَفَ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ - يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ لَيْث، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة يَعْنِي: ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ لَيْث، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: إِذَا وُضِعَ - يَعْنِي: الْكَافِرَ - فِي قَبْرِهِ، فَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ: فَيَقُولُ: رَبِّ، الْجَعُونِ أَتُوبُ وَأَعْمَلُ صَالِحًا. قَالَ: فَيُقَالُ: قَدْ عُمِّرت مَا كُنْتَ مُعَمَّرا. قَالَ: فَيُضَيَّقُ الْ عَدْ عُمِّرت مَا كُنْتَ مُعَمَّرا. قَالَ: فَيُضَيَّقُ



عَلَيْهِ قَبْرُهُ، قَالَ: فَهُوَ كَالْمَنْهُوشِ، يَنَامُ وَيَفْزَعُ، تَهْوِي إِلَيْهِ هَوَامّ الْأَرْضِ وَحَيَّاتُهَا وَعَقَارِبُهَا.

١٣٠ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلْأَيْنَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْمُنَيْوِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [سوة ابواهم: ٢٧] الْآيَةَ، قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ إذا مَاتَ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ، فَيْقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ نَبيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فَيْقَالُ لَهُ فِي ذَلِكَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ النَّارِ، فَيْقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ فِي النَّارِ لَوْ زُغْت ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ [مِنَ الْجَنَّةِ إِذْ تَبَتَّ. وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ مَنْ نَبيُّك؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ. فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ. ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَنْزِلِكَ] لَوْ ثَبَتَّ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَىٰ النَّارِ، فَيْقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَنْزلِكَ إذْ زُغْتَ فَذَلِكَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [سورة إبراهيم:٢٧]

١٣١ - وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَيْلُ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي مِنْ عَلِيًّ بْنِ زَيْدٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: وَيْلُ لِأَهْلِ الْمَعَاصِي مِنْ



أَهْلِ الْقُبُورِ!! تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي قُبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ - أَوْ: دُهُم - حَيَّةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، يَقْرُصَانِهِ حَتَّىٰ يَلْتَقِيَا فِي وَسَطِهِ، فَذَلِكَ الْعَذَابُ فِي الْبَرْزَخِ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَمِن وَرَآبِهِم بَرَزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ [سوة الموسوة: ١٠٠]

١٣٢ - قال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَمَّا خرَّ السَّحَرَةُ سُجَّدًا رُفعت لَهُمُ الْجَنَّةُ حَتَّىٰ نَظَرُوا الْمُبَارَكِ قَالَ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَمَّا خرَّ السَّحَرَةُ سُجَّدًا رُفعت لَهُمُ الْجَنَّةُ حَتَّىٰ نَظَرُوا إِلَيْهَا.
 إلَيْهَا.

الله عن سَعِيدِ بْنِ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَامٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: ﴿ فَأَلَقَ ٱلسَّحَرَةُ سُبِعَدًا ﴾ [سوة طعن ١٧] قَالَ: رَأَوْا مَنَاذِلَهُمْ تُبْنَى لَهُمْ وَهُمْ فِي سُجُودِهِمْ. وَكَذَا قَالَ عِكْرِمَةُ وَالْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّة.

١٣٤- وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي النِّنَادِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَىٰ التَّوْأَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، هُ مُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَىٰ التَّوْأَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، هُ مُ مُ مُ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٣٥ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ الْمُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عن هشام، عَنِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِكِتِنَا سَوْفَ

نُصَلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْتَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدَأً لَهُمْ فِيهَا أَبْدَأً لَهُمْ فِيهَا أَزُوجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ ﴿ اللَّهِ السَاءَة ٥-١٥] الْآيةَ . قَالَ: فيها أَبْدَأُ لَهُمْ فِيها أَنْفَ مَرَّةٍ . قَالَ حُسَيْنٌ: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ: كُلَّمَا أَنْضَجَتْهُمْ فَأَكَلَتْ لُحُومَهُمْ قِيلَ لَهُمْ: عُودُوا فَعَادُوا.

١٣٦ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَدْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَنْ أَلِيتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْعَالِيَةِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، وَطُرُقُ الْبَصْرَةِ قَذِرَةٌ، فَصَلَّى، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا السَّمَاءِ .

١٣٧ - وقال أَيْضًا: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيب عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ۞ [سوة الفوقات، ٤٤] قَالَ: أَنْزَلَهُ اللهُ مَاءً طَاهِرًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

١٣٨ - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رجلا أتاه يسأله عن عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رجلا أتاه يسأله عن السموات وَالْأَرْضِ ﴿ كَانَتَا رَبُقًا فَفَتَقُنَهُ مُمَّا ﴾ [سوة الأساء: ٢٠] ؟. قَالَ: اذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ الشَّيْخِ فَاسْأَلُهُ، ثُمَّ تَعَالَ فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَالَ لَكَ. قَالَ: فَذَهَبَ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فسأله. فقال



ابن عباس: نعم، كانت السموات رَتْقًا لَا تُمْطِرُ، وَكَانَتْ الْأَرْضُ رَتْقًا لَا تُنْبِتُ.

فَلَمَّا خَلَقَ لِلْأَرْضِ أَهْلًا فَتَقَ هَذِهِ بِالْمَطَرِ، وَفَتْقَ هَذِهِ بِالنَّبَاتِ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَلَا نَتَقَ هَذِهِ بِالْمَطَرِ، وَفَتْقَ هَذِهِ بِالنَّبَاتِ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْآنَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ أُوتِيَ فِي الْقُرْآنِ عِلْمًا، صَدَقَ - هَكَذَا كَانَتْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كُنْتُ أَقُولُ: مَا يُعْجِبُنِي جَرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، فَالْآنَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أُوتِيَ فِي الْقُرْآنِ عِلْمًا.

179 - وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يحيىٰ بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَبيل حُيَي بْنُ هَانِئٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و يَقُولُ: حَمَلَةُ الْعَرْشُ ثَمَانِيَةٌ، مَا بَيْنَ مُوق أَحَدِهِمْ إِلَىٰ مُؤَخَّرِ عَيْنِهِ مَسِيرَةُ مِائَةٍ عَامٍ.

٠٤٠ وقال ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ النَّيْسَابُورِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُلَكٍ مِنْ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَلَكٍ مِنْ حَمَلة الْعَرْشِ: بُعْدُ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنِهِ وَعُنْقِهِ بِخَفْقِ الطَّيْرِ سَبْعُمِائَةِ عَامِ"

الله وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم وها و عن عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ بْنُ سُلَيم الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ بِنُ سُلَيم الطَّائِفِيُّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ هُهَا جِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: "أَلَا تُحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ إِلَىٰ النَّبِيِّ مُهُا جِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: "أَلَا تُحَدِّثُونَ بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ " فَقَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ



رَهَابِينِهِمْ، تَحْمِلُ عَلَىٰ رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ، فَمَرَّتْ بِفَتَىٰ مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَىٰ يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهَا، فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُهَا. فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَر، إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الْأُوّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَالْآرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ وَتَكَلَّمَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ أَمْرِي وَأَمْرُكَ عِنْدَهُ عَدَاهُ وَتَكَلَّمَتِ اللهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ لَيْ عَلَىٰ يَقُدس اللهُ قَوْمًا لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ؟"»(١)



(۱) «تفسير ابن كثير - ت السلامة» (۷/ ۱۷۲)



## الفهرست

| 1                                    | 🛄 المقدّمة                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣                                    | 🕮 بينَ يَديِ الكِتابِ                                                 |
| بهِ، ورحلاتُهُ وشيوخُهُ، وتلاميذُهُ، | 🕮 حياتُهُ العِلميَّة: طلبُهُ للعِلمِ، ومكانتُهُ، وثناءُ العُلماءِ علي |
| 11                                   | ومؤلفاتُهُ                                                            |
| ٣٦                                   | 🕮 مَنشاً مقالاتِ التَّعطِيلِ                                          |
| ٥٣                                   | الإجمَاعُ على أنَّ: الجَهمِيَّةَ كُفَّارٌ باعيَانِهِم                 |
| ٨٥                                   | •                                                                     |
|                                      | 🖳 باب: في الايمان بعلو الله تعالى                                     |
| ٩٤                                   | 🖳 على خلقه                                                            |
| 97                                   | 🖳 باب: <b>في القر</b> آن                                              |
| 11"                                  | باب: في تكفير من ألحد في القرآن بخلق أو وقف أو لفظ                    |

| 177                          | 🕮 باب: في نزول الله تعالى                  |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 18.                          | 🖳 باب: في صفة العجب لله تعالى              |
| 181                          | 🖳 باب: في صفة العينين                      |
| 187                          | 🖳 باب: في الرؤية                           |
| ١٤٧                          | 🛄 باب: في رؤية النبي - 🎡 ربه 🎕             |
| 1 £ 9                        | 🖳 باب: في العرش والكرسي                    |
| 108                          | 🕮 باب: في تكفير المعطلة والمثلة            |
| 177                          | 🕮 باب: في أنباء زنادقة التعطيل             |
| نى علو سبحانه ومباينته لخلقه | 🕮 باب: في كفر من حرف صفات الله تعالى أو نف |
| 197                          | 🕮 باب: في كلام الله تعالى                  |
| 197                          | 🕮 باب: في القرب والدنو                     |
| 199                          | 🕮 باب: في الرؤية                           |
| ۲ . ٤                        | 🛄 باب: رؤية النبي ﷺ في ربه جل وعلا         |

🕮 باب: في الكرسي والعرش وغيرهما



